

صِرْطَ خلاد:

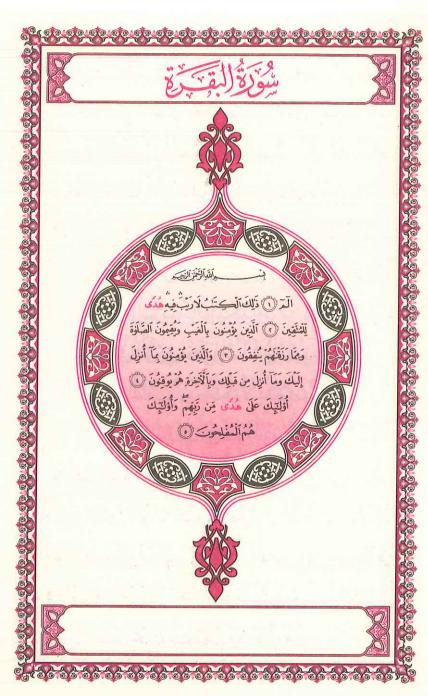

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهُمِّ ءَأَنذَرْتَهُمٌّ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهُ مُرَضًّا فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًّا وَّلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمٌّ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآهُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلِّوًّا إِلَّى شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَتِكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدِيٰ فَمَا رَبِحَت تِجْنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ الله

يُومِنُونَ بِمُومِنِينَ وقفاً: ابدال الهمزة واواً

> الشُّفَها وقفًا: خمسة القياس

وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحذف

الزاي وحذف الهمزة ٢. تسهيل

الهمزة ٣. إبدال

مَثَلُهُمْ كُمْثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ أَضَآ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمَّ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبِرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرُهُمَّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُواْ وَلَوْ شِهَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَلُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءِ قَدِيرٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوًا لُسَّمَاءً بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَن كَل تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَّأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلِّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّ

وَبَشِّراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّىٰلِحَنتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلَّائَهُ لُوَّكُم كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُنُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (0) انَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهُ أَن يُضْرِبُ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْي فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَّمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتُنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمٌّ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمٌّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَعِيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوِّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ حَإِوَّهُوَ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط



وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

فَاحْيِكُمْ وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَّإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأُسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُ لَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهُمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهُمْ قَالَ أَلَمَّ أَقُل لَكُمِّ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كُةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمُ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الما رُغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ (٣) فَنَلَقِينَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٧٧)

بأشكآيهم

وقفا: أربعة أوجه: تحقيق الأولى أو إبدالها ياءً مفتوحة، وتسهيل الثانية مع أو القصر أو القصر

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ السَّ يَنَبَىٰ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا قَإِيِّنِي فَأُتَّقُونِ (اللهُ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ كَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَنَّ ۞ أَتَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ يَنَبَىٰ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيِّعًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللهُ

40000 40000

وَ إِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةً مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ الله أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٥) وَ إِذَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٣٠) وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ - يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمَّ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقَنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الْ اللهِ عَلَيْكُ مَ يَمُوسِي لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اء القصر

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَّقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذِ ٱسْتَسْقِيْ مُوسِي لِقَوْمِهِ عَفَيْلُنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُوا وَٱشۡرَبُواۡ مِن رِّرُقِٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۖ اللَّهُ وَلَا تَعۡثَواْ فِ اللَّهِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٢٠٠٠ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسِىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنَيِّتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآيِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنِك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مِأْنَهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ

سَالْتُمُ وقفًا: التسهيل بين الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِي وَٱلصَّدِعِينَ مَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمَّ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذَّ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنَّ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمٌّ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَكَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّ قَالُواُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ اللهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

أو حذفها

19:0

. واوًا أو النقل

ہ ہرون کو مرون

بدال الهمزة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا ٓإِن شِاَّءَ ٱللَّهُ لَكُهُ تَدُونَ ﴿ ﴾ قَالَ إِنَّهُ لِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلِّينَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١ ۗ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ كُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَبُرِيكُمِّ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧٧ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أُوَّ أَشَدُّ قَسُوةً قَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلّْأَنْهَارُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمٌّ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمٌّ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يُظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قِلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعُدُودَةً قُلِّ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَ كَالِ مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ، فَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّ وَإِذَّ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ لَا يَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي ٱلْقُرِّبِي وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَنًا وَّأُقِهِمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَؤُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يُأْتُوكُمُ أَسْرِىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَكَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمٌّ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يُفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمٌّ إِلَّا خِزْيٌّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ۽ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جِآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنْلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

عَلَيْكُمْ وقفًا:من سكت فقه السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فله التحقيق.

و لل حرق وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

يُومِنُونَ ﴿ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جِآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ١١٠ بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ مَ أَنفُسَهُمَّ أَن يُكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًّا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يُشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٌ وَاللَّكَ فرينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جِّآءَ كُم مُّوسِىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَّأُسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِئْسَمَايَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

قُلِّ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٤٠ وَلَن يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدَأَ بِمَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَّمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرَءِ مِلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَتَهِكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجُبْرَةً يِلَ وَمِيكَنْبِيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدٌّ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ۗ وَّمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّا جِآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ أَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيْتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍّ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرِيلُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِثُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرينَ عَذَاثِّ أَلِيدٌ اللَّهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْشُركِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَّيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْمَتِهِ، مَن يُشَاءُ وَأُلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

عكذاتى

أو النقل

أو التحقيق. من لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

ڏُڻُ آ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمٌ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيُّرٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمٌ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَّلِيّ وَّلَا نَصِيرٌ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ ومن لم بسكت كُمَا شَيِلَ مُوسِى مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلَّإِيمَن فله النقل فقط فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعُفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ الن وَأُقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًّا أَوْ نَصَارِيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَندِقِينَ اللهُ بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

أو النقل.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِى عَلَى شَيِّءٍ وَّقَالَتِ ٱلنَّصَرِى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيَّءٍ وَّهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمِّ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِمُّ عَلِيمٌ اللهِ وَّقَالُواْ ٱتَّحَنَدَاللَّهُ وَلَدَّا للهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكِنْنُونَ ﴿١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلَّاكَانِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْعَلُ عَنَّ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

خَابَهِينَ وقفًا: التسهيل مع

أه القصد

وَلَن تَرْضِىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِئُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ النَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿١١١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيِّعًا وَّلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلاهُمْ يُنْصُرُونَ السلامَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ النَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَّأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَّعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٠٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًّا ءَامِنَا قُٱرْزُقًّ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنَّ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦١)

60000 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9/4 \$11/9

فَأْتُمُهُنَّ فِفًا: التحقيق أو التسهيل

وَإِذْ رَفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كُرَّبَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ كَنَّا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمٌ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠٠١) وَمَن يَّرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَرَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْياَّ وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَوَضِّيٰ بِهَا إِبْرُاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ السُّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَّحِدًا وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهُ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًّا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْ تَدُواًّ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِى وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣٦) فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُوا وَ وَإِن نَوَلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله عِنْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ عِنْ عَلَّهُ وَمِنْ أَخْنُ لُهُ عَدِدُونَ الْمِينَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِكُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًّا أَوْ نَصَرِي قُلٌ ءَأَنتُمٌ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله)

اللُّهُ عَن قِبُكُمُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يِّشَآهُ إِلَى مِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَّمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَّنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّفٌ رَّحِيمٌ الله قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضِلُهَأَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَريقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٤٧) وَلِكُلِّ وِّجْهَةُ هُومُولِّيماً فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايْكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٥٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٣)

بناهم وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلَّ أَحْيَآةٌ وَّلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ النَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيِّءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلّْا مَوَالِ وَٱلْآنَفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِٱلصَّبِرِينَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِيَّاللَّالِمِلْمِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَا الله المُؤلَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ ١٥٧ ﴾ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يُطَّوِّفَ بِهِمَأُ وَمَن يُطِّوِّعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٩٨ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدِى مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْبِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَا عَنُهُمُ ٱللَّهِ فُوكَ عَلَيْهُمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَتِكَ عَلَيْهُمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ اللهُ كُورًا لِلهُ كُورًا لِللهُ وَاحِدُّلُا إِللهُ إِللهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَاتِ وَٱلْآرُضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يِّنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحُبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذ تَّبَرًّا ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوِّ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ الله إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

ألأسبابُ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيِّعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ١٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً صُمُّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمَّ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ الله إِن المُعَامَرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمِّ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدِىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ الْ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللَّا

الإشباع أو القصر وَّ نَدَاهُ لتسهيل مع الإشباع أو القصر عكذاتى قفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت

فله النقل أو التحقيق.

ءَ اكِآهُ فَآ

لتسهيل مع

ألباس وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة الفا

بِالْأُنْفِيْ وَقَفَا:من سكت وقفًا:من سكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط إ

با حسان وقفًا: التحقيق أو التسهيل

اللهِ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنِّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْب وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عذَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْمِتَكُمِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمٌّ إِذَاعَاهَدُوٓأُ وَٱلصَّدِينِ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (٧٧) يَتَأَيُّ اللِّذِينَ امَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْفِي بِٱلْأُنْثُ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيٌّ ءُ فَأُنِّبَاعُ إِلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَاتِ أَلِيمٌ السَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يِّتَأُوْلِي ٱلَّأَ لَبَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمٌّ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَٱلَّا قَرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ

بَعَْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ الس

فَمَنْ خِافَ مِن مُّوصِّ جَنَفِّ أُو إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٨ ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَّ أَيَّامٍّ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن يُطَّوَّعُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدِىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضَّا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَتِيامٍ أُخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيتٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ

أياس وقشًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْآبَيْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْآسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْدَ أَتِيمُ ٱلْصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَبُوهِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُمُ وَالْمُوالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَّ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلَّإِ ثُمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٨ ١ هُ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقِيٌّ وَأْتُواْ ٱلِّبِيُوتَ مِنَّ أَبُوَبِهِا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَكَلَّكُمْ نُفَّلِحُونَ السَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ

وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

60000 \$554 \$554 **r** •9000

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا نَقُنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَاكِ جَزّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الْ١٩٠ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (١٩٣) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أُعْتَدِيٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١١٠ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ لَكُو وَأَحْسِنُوا أُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥٥ ۖ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُعَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ وَهَنَ كَانَ مِنكُم مّرِيضًّا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيامٌ إِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الْأَلَالَ

واحسنوا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ فَ ٱلْحَجُّ فَالْارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَّعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوِيُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلِّأَلْبَابِ ﴿ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَ تُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَانْ كُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِاٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩١) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرُ ءَاكِآءَ كُمٌّ أَوَّأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِمَن يَّقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الْأُرْخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْهِا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّارِ اللَّهُ النَّارِ اللَّهُ النَّارِ الله أُوْكَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٠٠٠)

أه النقل

۳۹۵۶۰ النيا النيا

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقِيُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمٌّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٣٠٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَلَيْتُهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ (اللهُ وَإِذَا تُولِي سَعِي فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلَّإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَّشُرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّفُ إِلْعِبَادِ اللهُ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِ ٱلشَّكْطُانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله الله المُعْلِينُظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْ كُونُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأَمُورُ اللَّهِ

المحمور وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

سَلَبَنِي إِسْرَةِ مِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنَ ءَايَةِم بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءً تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يِّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّىٰ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يِّشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم (٣١٧) أَمْ حَسِبْتُمُّ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتِي نَصْرُاللَّهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمِي وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّابِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (١١٥)

باذيه وقفًا: التحقيق المواقعة التحقيق المواقعة التحقيق المواقعة ا

حلاد: بالصاد

كُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعُسِيّ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَعَسِيّ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ (٢٦) يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُ فُرُ الهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمَّ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ۖ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْفِ وَ الْأَنْفِ وَأَوْلَيْهِ كَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّهُ ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرِّ قُلُونِهِمَآ إِثْمُّ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكَبُرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ اللهُ

60000 E U.; ; <del>1</del>

فِي ٱلذُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَهِيِّ قُلَّ إِصُلاحٌ لَّهُمُ خَيْرً وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشِاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٠٠٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَخُرُتُ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوِّ أَعْجَبُتْكُمُ ۖ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُكِينُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (الله وَيَسْعَلُونَك عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرُ لُوهُنَّ حَتَّى يَطُّهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ١٣٣] نِسَآ وَكُمُ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنِي شِئْتُم وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمُّ أَن تَبَرُّواْ وَتُتَقُّواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ النَّاسُ

فَإِخُوانَكُمْ لاعنتكُمْ وقفًا: التحقيق

> ار شیتم وقفاً:

وقفاً: إبدال الهمزة ياءً

لِأَنفُسِكُمُ

وقفا: التحقيق أو الإبدل ياء مفتمحة

لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُّوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٥٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُ إِنْ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا بِأَنفُسهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَكْخِرْ وَلُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ ا إِصْلَحًا وَّلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَّاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ١١٠ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيِّئًا ۚ إِلَّا أَن يُخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْلَاتُ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ ٱللَّهِ فَالاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يِّتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُّقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

مروري وقشًا وجهان: ١. إبدال الهمزة واوًا ثم تدغم الواو التي قبلها فيها مع السكون. السابق مع الروم

باحسكن وقفًا: التحقيق أو التسهيل وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُونٍّ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفٍ قَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَّفْعَلُ ذَ لِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ } وَاُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيٍّ عِلِيمٌ (١٦) وَّإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ أَذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَالِكُو ٓ أَزَكِي لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوَةُ أَنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَيْ أَرَد تُمُّ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُرُوفِ وَانَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَّعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ المَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوِّ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرِّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعْ رُوفًا وَّلَا تَعَـنِرُمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُم ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ ۖ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تُمَنُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَّمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْبِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَتِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ المَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَلِّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَزِصُفُ مَا فَرَضْتُمٌّ إِلَّا آَن يِّعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ أَأَقْرَبُ لِلتَّقُويٰ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَصْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَافِةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيْتِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًّا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأُزُورَ جِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُ اللَّهُ عَلَقَاتِ مَتَنْعُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَا يَكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِمْ وَهُمٌّ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِيَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ النَّهُ اللَّهُ ال وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَّٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ الْمُعَالَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيِّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَلْتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا أَ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُّ أُخْرِجْنَا مِن دِيْدِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوَّا وأننآتنا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مِّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ربعة أوجه: التحقيق أه التسهيل لَهُمْ نَبِيُّهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ ف الأولى، والتسهيل في الثانية مع قَالُوٓا أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ الإشباع أو القصر مِنْهُ وَلَمْ بُوِّتَ سَحَةً مِّنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ نُوْتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَالِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَالِيمٌ اللَّهُ وَّقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمُّ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِدِءَ أَن يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِسَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكِ لَآيةً لَّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ السَّا لتسهيل مع الإشباع أو القصر

لككتا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ عَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعُ ٱلصَّا بِإِنْ (١٦) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بِرًا وَتُكِبِّتُ أَقَدامَنَ وَأَنصُ زَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينَ (٥) فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَامُّ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَدتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُ كَلِمِينَ ﴿ إِنَّ عِلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِسَى ٱبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُكْرُسِ ۗ وَلَوْ شِيٓآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنَّ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَّتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الرَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَّٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شِاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٥ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيِّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَلُوْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْ١٥٠)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاَّجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنَّ عَاتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِي ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ - مُ فَايِتُ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ الْ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قُرْيَةٍ وَّهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحِي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ, قَالَ كَمْ لَبِثَتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَّبِثْتُ مِأْتُهَ عَامٍ فَأَنظُرٌ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرَّ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرُّ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْمُ

وأميت و

وَّإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْتِيَّ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَّ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَّٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذُى لَهُمَّ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ المَالَ اللهُ قُولُ مَّعَرُوفٌ وَمُغَفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَّـ تَبَعُهَا أَذًى قِاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيكُمُ ﴿ ﴿ إِنَّ كَيْكَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ ۗ وَٱلْآذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَلُهُ. كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرُّابُّ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِفَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَّ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِجَنَّةٍ بِرُبُوقٌ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَّالْتُ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَّٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (٢٥٠) أَيُودُ أُحَدُكُمٍّ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَّأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُولُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِيَّةً شُعْفَاءً مِ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدُ السَّيْ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاأِجُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَّٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (١٦) يُّؤُتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَّشَاءُ وَمَن يُّؤُت ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلِّأَلْبَبِ (٢٦٠)

ٱڵؖٳؙؙۘڶؙ۪ڮڹؚ

وقفا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

وَمَآ أَنفَقَتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرَّتُم مِّن تُكُذرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ أنصكار يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ أَنصَارٌ ﴿ اللَّهُ إِن تُبُدُوا ەقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ أو التحقيق. من لم يسكت فله النقا فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ أو التحقيق. وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يِّشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُّوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ التحقيق أو لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الإبدل ياء مفتوحة ٱلْجِكَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمِهُمُ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاتَوْمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ السُّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبِوْأَ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفَاننَهِ فِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِّ أَثِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمِّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبِوَا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ١٨٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَعَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ الله الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيُّ لِكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ السَّوَاتَ عُوانَتَهُوا يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

كُفّارٍ في المسكت المس

مرمنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِّ إِلَىٰٓ أَجِلِ مُسكِّي فَأَحْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِثٌ أَن يُكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيِّئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ ، بِٱلْمَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّاُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ إِن تَضِلَّ إِحْدِنْهُ مَا فَتُذَكِّنُ إِحْدِنْهُمَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَسْتَعُمُوٓا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةُ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُضَآرَّ كَارِّبُ وَ لَا شَهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ

ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

سُنَّيُّ فَقَا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً

الياء قبلها

ۣ ٷؿؙۊؙڶڷۊؚؖؾ؞ٚۼ ؙٷؿٷڶڰڣڿۼڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰڿڰٳٳؿۼ

(400) (400) (400) (400) (400) (400)

اللهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مُّقَبُوضَ اللَّهِ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشُّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ إِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبمَّن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيٌّ ﴿ اللَّهُ الْمَاكُ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِكِهِ - وَكِتَنِهِ -وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسَّا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوِّ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓإِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفَرْلَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنْتَ مُولِكُنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٢٨٦)

اوً أَخْطَأُنا وقفًا:من سكت وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

أُخُطكاناً وقفًا: الإبدال



الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَبُّومُ (٢) نَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلَّإِ نِحِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهُ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ

شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ (٥) هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَبِ

وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكَبَهُ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةً ، وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أُوْلُواْ ٱلَّا لَٰبَبِ اللَّ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ اللَّ رَبَّنآ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ

ومن لم يسكت فله النقل فقط

وقفًا: خوسة القياس

بدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُمْ آَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَنِّيًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ كَذَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّو بِهِمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهِ قُلِيِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآفِئَةُ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخُرِيٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثَلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَّشَاءَ إِلَى فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِ ٱلْأَبْصِكِ لِاللَّهُ أُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَهِ وَٱلْأَنْفَهِ وَٱلْحَرِّثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (١٤) ﴿ قُلْ ٱۊؙؙڹؚۜٮؙٛػؙؙؙؙڔؠؚڂؘؠ۫ڕڡؚۜڹۮؘٳڮؙٛؗؠٝٞڸڵۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوؙٳ۫ۼڹۮۯؠؚۜۿ۪ۄ۫جَنَّٮٛٞ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْآئَهُ لَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَ ۗ مُّطَهَّكُرُهُ وَّرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ

وقفًا وجهان: المركة المركة الياء. الياء. أو إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الهياء الهمزة ياءً الياء قبلها

المُعابِ وقفًا: التسهيل المراق المراق المراق المراق والألف

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ إِنَّنَا ءَامَنَّكَافَٱغْفِرْ لَنَاذُنُو بِنَكَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ ٱلصَّكِبِرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَكِنِينِ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١٧) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَاۤ إِلَكُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِينُ الْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّاسِلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغُسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنَّ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُواْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَّيُقَلِّتِلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَاتِ ٱلِيمِ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِينَ اللهُ

السلمتم وقفًا: تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها

ٱلرَّ تَرَاإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣٦) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لَيِّ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّقِي الْمُلْكِ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمَّن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاه وَيُدلُ مَن تَشَآ أَمْ بِيكِكُ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يُّفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيِّي ۚ إِلَّا أَن تَكَّ قُواْ مِنْهُمْ تُقِيلةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيلُ (17)

ر الشكار وقفًا: خمسة

يَّوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُوَّ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ ٱللَّهُ نَفْسَكُ وَاللَّهُ رَوُّكُ بِٱلْعِبَادِ الْ ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمُ اللهُ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهَ ٱصْطَفِيَّ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَ عَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ السَّ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ قُاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْتِي ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَٱلشَّيْطَنِٱلرَّجِيمِ السُّ فَنَقَبَّلَهَارَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلُهَا زَكِرِيّاً كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَ زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنِّي لَكِ هَنذاً قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يِّشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٧٧﴾

هُنَا لِكَ دَعَازَكَ رِبَّا رَبُّهُ وَالْ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ ٣٨ فَنَادِلُهُ ٱلْمَلَيْكُةُ وَهُوَقَايِمُ يُّصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِوَسَيِّدُاوِّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الَّهِ ۖ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَا ۚ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ إِلَّارَمُزَّا وَّأَذَكُم رَّبَكَ كَثِيرًا وَّسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ الْأَنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرُيُّمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَّ رَكِ وَٱصْطَفِيكِ عَلَى نِسَاتِهِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ يَكُمْرُيُمُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ الْآلِ ذَالِكُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْلُصِمُونَ الْكَا إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يُمَرِّيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ غِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ١٠٠٠

الدَّعا وقفًا: خمسة القياس

والله المكترفي وفقاً: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَّمِنَ ٱلصَّىٰلِحِينَ الثَّا قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿٧٤﴾ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ (١١) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَد جِّئُ تُكُم بِتَايَةٍ مِّن رَّبِكُمُّ أَنَّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَٱنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي أَلَّهِ وَأَبْرِي ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمُّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ ال وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَاُتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُۗ هَنَدَامِرَطُ مُستَقِيمٌ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنَّ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🕜

رَبِّنَا ٓءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ (٥٣) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسِيِّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنْتُ مِيهِ تَخْنَلِفُونَ (٥٠) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْبِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَٰتِ فَنُوَفِّيهِمِّ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥٧) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلَّايَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَثَلَعِيمِيعِ عِندَاللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٩) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَتَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجِآء كَ مِنَ ٱلْمِايِرِ فَقُلْ تَعَالُوْاْنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهُلُفَنَجْعَللَّمْنَتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَّ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٣ ﴾ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوّا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَ نَاوَ بَيْنَكُرُ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيُّنَّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًّا أَرْبَا بَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرِينَ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ عَأَفَلاً تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَكَأَنتُمْ هَكُولُآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لِيسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضُرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٧٠ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنَّ أَهْ لِٱلْكِتَابِلَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ لَشُهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ لَشُهَدُونَ الله

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنَّ أَهُل ٱلْكِتَابِ امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ قُلَّ إِنَّ ٱلۡهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُولِّقَ أَحَدُّ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمُّ أَوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلَّ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآ أَهُ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَٰ اللَّهِ ۞ وَمِنَّ أَهُلِ ٱلْكِتَنبِ مَنَّ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُّؤَدِّهُ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنُّ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهُ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْيِّتِينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ بَلِي مَنَّ أُوَفِي بِعَهُدِهِ عِوَاتَّقِي فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰ تَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًّا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ۖ ٱلِيكُرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

قُانِهُا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَّ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَاكَانَ لِبَشَرّ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَّنَ بِمَاكُنتُ مْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأُمُرَكُمٌ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالَّا آيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعُدَ إِذَّ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لِمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَّحِكْمَةِ ثُمَّاجاً عَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقُرَرَتُهُ وَأَخَذتُّمُ عَلَىٰ ذَالِكُمِّ إِصُرِى قَالُوا أَقَرَرُنَا قَالَ فَأَشَّهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلِّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ الْأَلْ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله

ذَالِكُمُّ إِصْرِى

وقفًا:من سكت فله السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فله التحقيق فقط

قُلُّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِهِمَ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْر ٱلْإِسْكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٨٠﴾ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ أَوْلَيَمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ (١٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْزًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَكَن يُقْبَكَ مِنَّ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدِى بِهِ عَأُولَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِنَ (١١)

لَن نَنَا لُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِسْرَتِهِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيكُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرِيةِ فَأَتُلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَيدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ الْكُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ الآل فِيهِ عَايَثُ ابَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَّمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهُ قُلْيَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَّ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَّأَنتُمْ شُهكَ ٱلْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِيَ اللهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلِي عَلَيْكُمٌ مَايَكُمٌ مَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى مِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النُّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعُداآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ءَاينتِهِ عَلَكُرُ نَهْ تَدُونَ الله الخارية وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُونَ بِالْمُعُرُونَ بِالْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ بِالْمُعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيَكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُم ۗ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ وَأُمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

صرط خلاد: بالصاد

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ الن كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٌ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُوَّ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الله الله يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ ضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِا لِاجِبَلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْإِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ لَيُسُواْ سُوَآءً مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآ إِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُحُفُونُ وَأُولَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ

أو النقل. ومن لم يسكت قله النقل فقط

الامور وقفًا:من سكت

فله السكت

سواه، وقفًا: التسهيل مع الإشباع

أو القصر

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمَّ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيِّعً آوّ أَوْ لَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿١١١) مَثُلُمَايُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧ يَكَأَيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَّدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدُ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنَّ أَفُوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمَّ أَكُبُرُ قَدَّبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِ عَلَيهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلَّأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سِيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّكً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١١١)

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ١٣٠ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُّ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ١٣١ ﴾ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱؙڶؘڹؾػۧڣؾػٛمٞٵٞڹؾؙؗڝؚڐػٛٛؠ۫ۯڋػٛؠۺؘڬڎؘڐؚٵڬڣؚڡؚۜڹۜٵؙڶڡؘڮٙؠػڐؚ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمَ هَذَا اِيُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَا لَنْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوَّمِينَ الله الله عَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ ٱلْحَكِيمِ (أَنَّ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ ﴿١٧٧ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الإشباع الإشباع أو القصر الكا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يِّسَآاً ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لا اللَّهُ اللَّذِيكَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيوَاْ أَضْعَكَفًا مُّضَعَفَةً وَّاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱلله وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله

ا وسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَكَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِحِشَةٌ أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةً مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ أُونِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللهِ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السه هَندَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السكم المُعَلَّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

م شمكراً وقفًا: ثلاثة الإبدال

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ النَّا المَّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْكَالَ وَلَقَذَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَّنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيُّ عَالَّوٌ سَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِّ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلدُّنْيِا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَ آوَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللهُ الله رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِوَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمِّ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرُنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيِاوَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمُلْكُ

سُنيُّ أَنْ الله وقفًا وجهان: الهمزة إلى اللهاء. الياء. الهمزة ياءً الهمزة ياءً الهمزة ياءً الهاء قبلها

موجاً وقفاً: إبدال الهمزة واواً مفتوحة يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١١) بَلِ ٱللَّهُ مُوَّلِكُمٍّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُوَّلِكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ بِمَا أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسُلُطَكَنَّا وَمَأْوِلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَمَّ دَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَابَعُدِ مَا أَرِيكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُربِدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلَّاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخُرِيكُمْ فَأَثْبُكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٥٥)

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَّةً نُّعَاسًا تَغْشِى طَآبِفَةً مِّنَكُمُ وَطَآبِفَةُ قَدُّ أَهَمَّتُهُمُّ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلَّا مُن ٱلَّا مُر مِن شَيَّةٍ شيّ قُلَّ إِنَّ ٱلَّا مَرَكُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ أَنفُسِهِم وقفًا أربعة أوجه: ۱ . نقل مع يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْكُنُّمُ الإسكان. ٢. نقل مع الروم. فِي بِيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ ٢. إبدال ثم إدغام ثم اسكان. وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم . وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كِلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُمَا لَيْكًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ (١٥٧)

وَلَبِن مِّتُ مُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَرُونَ (١٥٨) فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حُولِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنْمُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يُغَذُّ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يُّغَلَّوَمَن يَّغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَيِّفِكُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ الالله هُمُ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّ ٱنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُّ أَصَبَتُم مِّثُكَيْهَا قُلْئُم أَنِّي هَاذاً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرُ ﴿١٥٠﴾

ا**ُلُمُومِنُونَ** وقفاً: إبدال الهِمزة

وَّمَآ أَصَكِكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ المُن وليعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أُوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِنَ ۗ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلَّإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧ ۗ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَٱدْرَءُ واْ عَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِوقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَريبِهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرحِينَ بِمَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع كَيْتَتْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمٌّ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون (١١٠) اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُوّْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّجَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧)

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةً وَّٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوِلِيآ ءَهُۥ فَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤَمِنِينَ ﴿٥٧) وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلَّاخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلَّإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيِّئًا وَّلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَانُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِ مَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ إِنَّا مَأْ وَّهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ السَّامَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزُ ٱلْخِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَّشَأَمُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمَّ أَجُرُ عَظِيمٌ السَّ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتِنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لُّهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَّهُمُّ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْمَالِ

لَّقَد سَّمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغْنِيآ هُ سَيُكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقّ وَّيَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُـكُا مِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّانُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدجِّاءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلُتُ مُ فَالِمَ قَتَلُتُمُوهُمٌ إِن كُن يُمُ صَلِاقِينَ السَّ فَإِنكَ ذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جِ**آءُ** وِبُٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيآ إِلَّا مَتَكُ الْفُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَكُ كَثِيرًاْ وَّإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ السَّ

وَإِذَّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَإِنَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨١﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِإُوْلِي ٱلَّاكَبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَدَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ (١١١) رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْزَنْتُهُۥوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ ٱنصَادِ ﴿ اللَّهِ كُرَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلَّإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِارِ السَّ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩٤)

عَذَابُّ أَلِيهٌ مِنْ أنصارِ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

فعامناً وقفًا: التحقيق أو التسهيل

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُّ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَّأَوُّ أُنثِيَّ بِعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَلْتَلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ وقفًا:من سكت عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ومن لم يسكت ٱلْأَنْهَا رُهُوا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَكُسُّنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥٠﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ ١١٠ مَتَكُمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِادِ الْهِ ۖ وَإِنَّامِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُّؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَهُمَّ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمَّ إِن ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٩٩) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ المُؤرَّةُ النَّكَ اغ

فله السكت أو النقل

أو التحقيق.

فله النقل أو التحقيق.

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل.

ومن لم يسكت فله النقل فقط

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ الْوَنَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ وَءَا تُواْ ٱلْمِنَامِينَ أَمُواَلُهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبُ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالُهُمُّ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَأَنْ خِفْتُم اللهُ اللهُ

فَوَحِدَةٌ أَوْ مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ذَاكِ أَدَنِي أَلَا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُوا اللَّهِ وَءَاتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُمُ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ النِّسَاءَ صَدُقَانِمِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

ٱلْيَكَهِي حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنِّ ءَانَسَتُم مِّنَهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُواْ إِلَيْهُمْ أَمُواهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًّا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعُفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُكُلُ بِٱلْمَعُ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتُم إِلَبْهُم أُمُولَكُم فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهُم وَكَفِي بِأُللِّهِ حَسِيبًا الله

> وركساً وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

> > مريك المرابع المرابع

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفُرُوضَا ٧٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُو ٱالْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلُا مَعْرُوفًا اللهُ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعِلْفًا خِافُواْ عَلَيْهُمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهُ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْكِ حُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلَّأُنشَيَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكُو إِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّدُ، وَلَدُ وَوَرِثُهُ وَأَبُوا هُ فَلِإِمِهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَإِخُوةٌ فَالإِمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِي بِهَآ أَوۡدَيُنُّ ءَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُّ أَقُرُبُ لَكُمۡ نَفْعَأْفَر يضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّا

ضعَافًا

۱. الفتح (وهو المقدم)

٢. الامالة

﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُوا جُكُمٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِتَ تَرَكْنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُ إِن لَهُ يَكُن لُكُمُ مِمَّا تَرَكُتُمَّ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَدٌّ أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَّ أُخَتُّ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا ٱكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَامُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّمِهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَّارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ اللهُ

وَّ ٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَكِهِ شَهَ مِن نِسَكَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفِّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاجًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًّا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَلَى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلَّكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَذَابًّا ءَامَنُواْ لَا يَجِلُّ لَكُمٌّ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كُرُهَٓ ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ أو النقل مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِي ومن لم يسكت فله النقل أَن تَكُرَهُواْ شَيُّعًا وَّيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّالِ أو التحقيق.

ألبمًا قفًا:من سكت و التحقيق.

وَ إِنَّ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَّءَاتَيْتُمُّ إِحْدِنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِّيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوً إِثْمًا مُّبِينًا ( ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُّ أَفَضِ بَعَضُكُمٌ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلِنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَنحِشَةً وَّمَقُتًا وَّسَاءَ سَبِيلًا (١١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمُ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَالَتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ فِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ الَّذِينَ مِنَّ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ أِين إِلَّا مَاقَد سَّلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)

رفضًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً الهمزة ياءً وإدغامها في الياء قبلها الياء قبلها

اللَّهُ وَاللَّهُ مُ كَنْتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ كِنَبُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أُجُورُهُ سِ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمُ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُ وِفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصَنَّ فَإِنَّ أَيِّن إِنَّ اللَّهِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ

وَّٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ أَن يُحَفِّفَ اللهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوا نَا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًّا (ثُّ) إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّـرً عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا الله وَ لَا تَنْمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَا نَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَالِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَّ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ٣٣ الْمُ ٣٣ مُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ وَّبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا نَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًّا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَّ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنَّ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْكَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِبِي وَٱلْيَتَكِمِي وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُّ ٱيْمَكْنُكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَا لَا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخِلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَ ابِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ- وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُتَّهِينًا اللَّهُ

وَّٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يُكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا الله المُّ وَمَاذَاعَلَتُهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْأَخِرُواَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًّا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَ إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجِرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿ اللهِ يَوْمَهِذِ يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَوِّى بَهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (1) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوْةَ وَأَنتُمْ شُكْرِي حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّ إِلَّا عَابرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مِّنْ أَوْعَلَى سَفَرِّ أَوْجِاء أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَمَسَنْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِكَٰبِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ عَلَى اللَّهِ

ربعة أوجه: في الأولى التحقيق أو لإبدال ياءً مفتوحة. وفي الثانية التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَّكُفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَّ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ مِكَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٧٤﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَّشَاءُ وَمَن يُّثُمرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ النَّظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُّكُوٓ وَ أَهُدِى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلٌّ (اللهُ

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُنصِيرًا ﴿٥٥﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرٌّا ﴿ ۖ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتِنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدٌّ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا (١٥٥) فَمِنَّهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنَّهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًّا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِت جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبِداً لَّهُمْ فِهَآ أَزُو ۚ جُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًّا ﴿ ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمٌّ أَن تُؤَدُّوا ٱلْآمَكنتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمًا يَعِظُكُم بِدِّيجٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلُّا مَنِ مِنكُرٌ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيِّءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴿ ١٠٠

تكاويللا وقفاً: إبدال الهمزة

 $\wedge \vee$ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمٌّ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُّ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوُّا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِحَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًّا ﴿ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَوْت أَنفُسِهِ مَ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ اللَّهِ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولٍّ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوٌّ أَنَّهُمٌّ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جِ آمُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَالْا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

وَّلُوَّأَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهُمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمٌ أُو اُخُرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوَّ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الْأَنَّ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ ضِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٨) وَّمَن يُّطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيَهِكَ رَفِيقًا ﴿٣ُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَيْ بُاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْتُبَاتِّ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ۚ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمُّ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مَودَّةٌ يُنَكِئُ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا اللَّهُ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلُّ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤِّتِهِ أَجُرًّا عَظِمًا ﴿٧٤

صرطاً خلاد: بالصاد

معالم المالية

وَّمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهَلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَّاجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًّا ﴿٧٧﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَّأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنَكُ ٱلدُّنْيا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقِى وَلَا يُظْلَمُونَ فَئِيلًّا ﴿ ﴿ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ النَّهُ الدّ تَكُونُواْ يُدَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوَ كُلَّهِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفَسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ﴿ ٥٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلَّ الله الله الله الله الله المُعْرَء الله والمُوكان مِنْ عِندِغَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١٨ وَ إِذَا جِآءَ هُمَّ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الْأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهُ فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَّأَشَدُّ تَنكِيلًا اللَّهِ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةُ حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيِّءٍ حَسِيبًا ﴿ ١٠

القُوران وقفًا: النقل فقط 60000 (1), 1) (2), 2)

سوائ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَمَنَّ أَضْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٨٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُّضَمِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَدُواْلُو تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمَّ أَوْلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقَّتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَكَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلانصِيرًا اللهُ عَيْثُ وَجِد تُمُوهُم وَلِيًّا وَلانصِيرًا اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْجِ آَءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمُّ أَن يُقَانِلُوكُمُّ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْشِاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَٱلْقَوَّا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُوَيْلَقُوۤ أَإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُنُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ

91

ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا اللهُ

وَّ مَا كَاكَ لِمُؤْمِنٌ أَن يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَّمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يُصَلَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ قَ إِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحُرِيرُ رَقُبَةٍ مُّؤْمِنَاةٍ فَمَن لَمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكِ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَثَبُّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَّ أَلْقِيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتُثَبُّ تُوا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١٤ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

حُطَّا وقفًا: تسهيل الهمزة

مُّو ِمِنَ لِجُ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

٩

و أنفسيم وقفًا: التحقيق أو التسهيل

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَفَضَّلَ الله ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ ١٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفِّهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتُ مَصِيًّا ﴿ ١٧ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ ١٠ اللَّهُ عَفُورًا ﴿ ١٠ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَا اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَّ مَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَاجِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمٌ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ وعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحٌ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّكَوةِ إِنْ خِفَنَّمٌ أَن يَقْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَاثُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّا

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرِي لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغُفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَ حِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمٌّ إِن كَانَ بِكُمٌّ أَذَى مِن مَطَيِّ أَوْكُنتُم مَّرْضِيّ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَامُّهِينًا (١٠٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًامُّوقُوتًا ﴿ إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًّا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آربكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّا إِنِينَ خَصِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّا الْأَلْ

وَّٱسۡتَغۡفرٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانَّا أَثِيمًا ﴿ ١٠٠ يُسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمٌّ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَ نتُمْ هَنَوُ لَآءِ جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَّكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَصَيلًا اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءً اللَّهُ يَظْلِمُ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أُوَّا إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا السَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّا بِفَ يُ مِّنْهُ مِّرَّأَن يُّضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيِّءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ

خُوّانًا

أثيمًا

فله السكت أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

ربعة أوجه.

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُمِّ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍّ أَوٌّ إِصْلَاجٍ بَيْنِ ٱلنَّاسِّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ يُؤِّلِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُّشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلِّي وَنُصِّلِهُ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًّا ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُّشُرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَّشَاءُ وَمَن يُّشُرِكَ بِٱللَّهِ فَقَد ضَّلَ ضَكَلًا بَعِيدًّا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْنِيِّنَّهُ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّامُ مَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ مَا مُسِينًا ﴿ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ يَّعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِينَ إِلَّاعُ وُرًّا ﴿ اللَّهُ مَعِدُهُمُ الشَّيْطِينَ إِلَّا عُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّعِلَمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعُمُ مِنْ أَوْلَيْهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا (١١١)

وَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنَّ أَضْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهُ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَّعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا السَّ وَمَن يَّعُمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِّ أَوٌّ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللَّهُ وَمَنَّ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجُهَدُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَّٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّنِي لَا تُؤَوُّ تُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكِمِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خِافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًّا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحَاقًا الصُّلْحُ خَيْرٌ وَالْحُمْرِتِ ٱلَّا نَفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَكَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَإِن يِّنَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مِسَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّاكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْ وَّرِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلٌ (اللهُ) إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمُّ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَ ينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ السَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ اللَّهُ نَيِا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٤﴾

بِعَاخُرِينَ ﴿

وففا: التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَلِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلَّا قُرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِي مِمَّافَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُويَ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُوٓ أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَيْ كَتِهِ وَكُنُهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ كَا اللهُ الله يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَٰبِأَنَّ إِذَا سَمِعُنُمٌّ ءَايَنتِٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسُنَهُ زَأُبِهَا فَلَا

ٱلْكِئَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمُّ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ رَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمُ الْإِذَا مِثْلُهُمُّ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّا

1 " "

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَكَ الْوَا ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأُللَّهُ يَعُكُمُ بِيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَّجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْوَّمِنِينَ سَبِيلٌّ (١١١) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُّضُلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا السَّنَ يَّتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَيفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُ<mark>يدُونَ</mark> أَن تَجُعَالُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا السَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مِعِيرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مُنْصِيرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْصِيرًا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْصِيرًا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْصِيرًا للللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّالِي اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَيُؤُتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤُمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

هَلُوُ لَاءِ وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر صفحة

و يُتَوْكَةُ النِّسَيْاءِ

اللهُ لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًّا الْكُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًّا أَوْ يُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَّنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَّيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُهُمُّ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنفرينَ عَذَابًا شُّهِينًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمَّ أُوْلَيَكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُّ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٥ كَيْتَالُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهُمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسِينَ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُوءَاتَيْنَا مُوسِى سُلُطَنَّا مُّبِينًا الْالْمُ وَّرَفَعَنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَقِهِمُ وَقُلْنَاهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَ نَامِنَهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ﴿١٥٠﴾

(1 . 1)

يُؤَكِّ لُلْسَيْنَاءِ ﴾ وهو وهو وهو وهو وهو وهو المناخ السّاخ السّاخ المناخ السّاخ السّاخ المناخ الم

بل طبع خلاد وجهان: ۱. الإظهار (وهو المقدم) ۲. الإدغام

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُ تَنَّاعَظِيمًا (١٠٥٠) وَقَوْلِهِم إِنَّاقَنَلْنَاٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِّ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَانُوهُ يَقِينُا الْأُسْ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الساكُ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا الْأُنَا فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتَ أُحِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخَدِهُمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَعِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابِّ ٱلْلِحَا ﴿ اللَّهُ لَكِنِ اللَّهِ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤَتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكِ سَيُؤْتِهِمٌ أَجُرًا عَظِيًّا ﴿١٦٠)

عداب وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

(1.4)

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَّهَ إِبْرُهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيُعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيمِي وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُدِ دَ زُنُورًا ﴿ اللَّهِ الْمُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِى تَكَلِيمًا النَّالُاللُّهُ اللَّهُ الل لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَكِن ٱللَّهُ يَشُّهُ دُبِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهُ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفِي بِأُللَّهِ شَهِيدًّا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًّا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِمَّدِيَهُمْ طَرِيقًّا ﴿ ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَّكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الْ١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَّكُمُّ وَإِن تَّكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَّا رُضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ ١٠٠٠ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ ١٠٠٠ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فِي السَّمَا فَي اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْهِ مَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ

يِّتَأَهِّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقِنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَّحِدُّ سُبْحَنَنَهُ وَأَن يَّكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ لَن يُسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٧) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَتِ فَيُوَفِّيهِم الْجُورَهُم وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٣٣﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجّاءَكُم بُرُهَانُ مِّن زَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ﴿١٠٠﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصِمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلَّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهُدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُ سُتَقِيمًا (١٠٠٠)

صِرُطًا

يَّسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ,وَلَدُّ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ بَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنَكَانُوٓ الإِخْوَةَ رِّجَا لَا وَّنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْيَأَنِّ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمٍّ أَن تَضِلُّوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٌّ عِكْلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ جِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ يِّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِّ أُحِلَّتُ لَكُم مَ بِمَدُّ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ بِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُ رَالْحُرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلْتَ بِدَوَلَا ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِّهُ وَرِضُونَا وَ إِذَا حَلَلْهُ فَأُصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٌ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعَتَدُواً وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُويِ وَلَا نَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلَّا ثَمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرِدِيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَكِمِ أَذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ اللَّهُمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣) يَّسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُّ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حَلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابِمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانِ وَمَن يُكُفُرُ بِٱلَّإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلَّاحِزَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُ مِّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمُ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مِّن مَن مِن أَوْعَلَى سَفَر أُوْجِآءَ أَحَدُ مِّن كُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيَّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَالْذَكُرُوانِغَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْاَتَعَدِلُو أَاعَدِلُواْهُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُويِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّا بُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَدِبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمٌّ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمٌّ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونِ الله ﴿ وَلَقَلَّا أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي حِ إِسْرَتِهِ يِلُ وَبَعَثُ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنَّ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أُلْأَنْهَا وَهَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّهُم وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَسِيَّةً يُّحَرِّ فُوْكَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْهِ ءُ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِّرُواْبِةِ-وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمٌّ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ

فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

الكومنون الم

المومنون وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرِي آَخَذُنَا مِيثَاقَاهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدجّاء حُمّ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرُ قَدَجّاءً كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَّكِتَابُّ مُّبِينُ اللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمِّ إِلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ (١١) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهُلِكُ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَ أَوَيلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ

صراط

و أحباق أو وقفًا:
أربعة أوجه:
أو التحقيق أو أو التسهيل أو التسهيل إلى الأشباع الثانية مع التانية مع أو القصد أ

وَّقَالَتِ ٱلْيَهُودُو ٱلنَّصِيرِي نَحَنُّ أَبْنَاقُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُوفَى لَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ بَلَّ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَّشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَدَجِّاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجِآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدجِّاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيِّءِ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسِى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمٌّ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُّ أَنْإِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَّءَاتِكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَكِمِينَ ١٠٠ يَقُومِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَ ۚ قَالُواْ يَكُوسِي إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا

> مرمنین م مورمنین م وقفاً: ابدال الهمزة

(111)

فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿٣

فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ

أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهُمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

قَالُواْ يَكُوسِي إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُ نَاقَعِدُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ثَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهُم أَرْبَعِينَ سَنَةً يَّتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله الله عَلَيْهُمْ نَبَأَ ٱبْنَيِّ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَّ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلَّاحَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ كُا لِمِنْ السَّطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُكُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَّ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَقُا ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتُ لَهُ،نَفُسُهُ،قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ السَّ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلَا إِلَيْ حَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ بُورى سَوْءَةَ أَخِيدِ قَالَ يَكُويلُتِي أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ السَّا

وأخى

لا قَنْلك وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفُسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَجّاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصِكَلِّهُوۤا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفِ أَوْ يُنفَوْ أُمِرِ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ كَيْمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ -لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ آ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّاتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُ اليَفْتَدُوا بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْ مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمُ السَّا

يُّرِيدُونَ أَن يَّخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَدْ خُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ ۖ ٱلْمَ تَعْلَمٌ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱڵڛۜۘٮؘٷڗؚۅٲٱڵٚٲۯۻۣؽۼڋؚڹٛۘڡؘڹێٙۺٛٳۧ؞ۢۅێۼ۫ڣؗۯڸؠؘڹێۺٵؖ؞ؖٛ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَا لَهُ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ مِ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُم وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ " ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمِ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمُ تُؤَتُّوهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُبِرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمُلِكَ لَهُ مِن يُبِرِدِ ٱللَّهِ فَتُنَّاكُ وَفَكُن تَمُلِكَ لَهُ مِن يُبِرِدِ ٱللَّهِ فَتُنْتُكُ أُوْلَيَ إِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُّطَهِّ رَقُلُو بَهُمْ هُمُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جِ آءُوك فَأَحَكُم بَيْنَهُم أَو أَعْرِضَ عَنْهُم أَو إِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيِّعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرِينةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهَ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحَكُمُ مَهَا ٱلنَّابِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِئْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ الْكُ وَكُنْبَنَا عَلَيْهُمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (00)

بِالمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَمَ مُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَك يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ ۗ وَءَاتَيْنَكُ ٱلَّإِ نِجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْ وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلَّا بِحِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعٌ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَّلُوْشِاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتِكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُو بَهُم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

المُنْ اللهُ الله

أُولِيَآهُ بَعْضِ قَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُّسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشِيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبَرَةٌ فُعَسَى ٱللَّهُ أَن يُأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَوَ لُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتٌ أَعَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ الْاللَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَّرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُجُبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤَمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (00) وَمَن يَّتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزْقًا وَّلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيآء ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧

لا يمر وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَإِذَا نَادَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزْؤًا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّا ۚ كَثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ ١٩ ﴾ قُلُ هَلِّ أُنَيِّكُكُم بِشَرِ مِّن ذَاكِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبُدَ ٱلطَّلْغُوتِ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَّأَضَلُّ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠٠ ) وَإِذَا جِآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكُلِهُمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهِ لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمُمُ ٱلَّا ثُمَ وَأَكِلِهُمُ ٱلسُّحْتَ لِبَئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ السَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتٌ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَّكُفْرًا وَّأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَدْخُلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوْأَنَّهُمَّ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهُم مِّن رَّجِّمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةٌ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيِّءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّورِينةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمٌّ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفُرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَدِي مَنَّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُّ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُلَّاكُمُّ مَا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾ لَا تَهُوى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونُ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابِاللَّهُ عَلَيْهُمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْكَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَتِهِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (٧٧) لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَّمَامِنَّ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُّ أَلِيثُمْ ﴿٣٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُدُواُللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ وَمِدِّيقَ أَنَّكُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّكَامُ ٱنظُرُكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيَكِ ثُكَرَ ٱنظُرِّ أَنِّ يُوَّفَكُونَ ﴿ ٥٧ قُلُّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللّ

ِقفًا:من سكت فله السكت

أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت

فله النقل أو التحقيق.

يُوفَكُونَ

بدال الهمزة

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لُحَقّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُواآءَ قَوْمِ قَد ضَّالُواْمِن قَبْلُ وَأَضِكَأُواْ كِثِيرًا وَّضَالُّواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّابِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبَّن مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْوِّكَ انُواْيَعْ تَدُونَ ﴿ ١٧ ﴾ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ تَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتُّخَذُوهُمْ أُولِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوآ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِيرِيُّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ٣ ﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجِآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٨) فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّنَ تِجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِتَنَا أَوْلَئِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحكِّرِهُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَاكَ طَيِّا وَّاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤُمِنُونَ اللهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيَّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَّ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُّ أَوْكِسُوتُهُمَّ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمٌّ إِذَا حَلَفَتُمُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٩٠٠

क्रेंडेंहें सिनियेंडेंड

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلِّ أَنْهُمْ مُّننَهُونَ اللَّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيِّءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعُلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدِى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ, عَذَاكُ أَلِيمُ ﴿ إِن اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ وَإِعْفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٌ ﴿ ١٠٠٠

واحسنوا وقفًا: التحقيق

عَذَابُ عَذَابُ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو النعقيق. ومن لم يسكت

> فله النقل أو التحقيق.

177

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٦) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْمَدْى وَٱلْقَلَيْمِذُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿ ١٧ ) أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ١٩ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوِّ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَّ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤَّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبُدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ لَانَ عَد سَّ أَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآبِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامْ ِوَّلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ السَّ

ألقلتد

इंसिनी हैं हिंदी

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُّواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلِيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لِايَعْلَمُونَ شَيِّعًا وَّلَا يَهْ تَدُونَ النَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُّ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمٌّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيّةِ ٱلْمُنَانِدَوا عَدُلِ مِّنكُمٌ أُوَّءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمٌّ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْ تَبْتُمُ لَا نَشْ تَرِي بِهِ عَتَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِيلٌ

ٱڵؖٳؿؚڡۣڹؘ

ءَابِاً.نَا

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقَّا آ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ السَّتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا آحَقُ مَن السَّتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُ الْحَقُ الْحَقُ وَمَا اعْتَدَيْنَا آ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَلَانَكُنُهُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ النَّ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَيْ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْ تُمَّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغِيُوبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَّ أَيَّدَتُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَالْحِالْتَوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تُخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذ تُّخْرِجُ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ عَنكَ إِذُ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمٌّ إِنْ هَنَدَآإِلَّا سَلْحِرٌ مُّبِينُ اللهُ وَإِذَّ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشَّهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ السَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ يُّ نَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَد صَّدَقَتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا بدال الهمزة

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا آنُزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَارَزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغِيوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمِّ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ وَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمُّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِي نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرُ اللَّا



ثلاثة أوحه:

لزاي وحذف الهمزة ٢. تسهيل

> الهمزة ٢. إبدال لهمزة ياءً

فله السكت أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

وَلُوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُم مَّ يَلْبِسُونَ اللَّهِ وَلَقَدِ أَسُنَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَجِاقً بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيَسْنَهُ رَءُونَ 🕦 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُللِّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ لَارَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْمَنْفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ الله الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلِّ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أُوَّلَ مَنَّ أَسُلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ قُلِّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يَصِّرفُ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٧١ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَعِبَادِهِ وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١١١

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهِمزة



قُلِّ أَيُّ شَيِّ ۗ إِلَّا كُبُرُ شَهَادَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدُ أِبِينِي وَبِينَاكُمْ وَأُوحِي إِلَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَ أَبِتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَدُّأُخُونَ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِّ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَالدُّوَّ وِلَّهُ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءُمِّا تُشْرِكُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ كَا وَمَنَّ أَظْلَمُ مِعَنِ ٱفۡتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوۡكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الآ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٦ ثُمَّ لَمْ يَكُن فِتَنَكُمْ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٢٤ } وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِنْ هَلَاۤ ٱ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلَّا قَالِينَ (0) وَهُمَّ ينْهُوْنَ عَنْهُ وَينْعُوْنَ عَنْهُ وَينْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُّهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُّعُرُونَ اللَّ وَلَوْتَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيْنَنَانُرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَالُلُوُّمِنِينَ الْكُلُ

اً لُو لِينَ قفًا:من سكت فله السكت أو النقل.

أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنِّياوَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُم تَكْفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جِآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمٌ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَّلَهُوَّ وَلَلدَّارُ الْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ الْفَكرَيمَقِلُونَ السَّ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْبَحَدُونَ ﴿٣٣ وَلَقَدُّكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٓ أَبِيهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجِ آءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الْ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشِآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿٢٥﴾

باية وقفًا: التحقيق

مفتوحة



فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٥) قُلُّ أَرَءَ يُثُمُّ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمَّ يَضْدِفُونَ ﴿ إِنَّ قُلَّ أَرَءَ يَتَكُمَّ إِنَّ أَيْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الْكُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنتِنَا يمسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمَّ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلِّأَعَمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُواْ إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُ مِ مِّن دُو نِهِ عَ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيحُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُومًا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيِّءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُم مِّن شَيِّءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤاْ أَهَنَّوُٰلَآ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِّنْ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جِآءً كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ عَوَّاصَلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورُرَّحِيمُ (00) وَّكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ قُلِّ إِنِّي نَهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَنِيَّعُ أَهُوَآءَكُمُ قَد ضَّلَلُتُ إِذًا وَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ جَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ الْاللهُ اللَّهِ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٨) ا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُّطُ مِن قَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍّ إِلَّا فِي كِنَبِ شَينِ (٥٠)

وَّهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَهِّكُم بِٱلْيَلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِيّ أَجَلٌ مُسَمِّي ثُمّ إِلَيْهِ مَ جِعْكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجِاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفِّنهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ﴿ أَنَّ أُمُّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلِهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللهِ أَقُلُ مَن يُنَجِيكُرمِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعَا وَّخُفَيْدَ لَيِنَّ أَنْجِننَا مِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُّ أُوْمِن تَحِّتِ أَرْجُلِكُمٌّ أَوْ يَلْإِسَكُمْ شِيعًا وَّيْذِينَ بِعَضْكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ النُظرُ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ١٥٠ اللَّهُ مَا يَفْقَهُونَ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ إِلَّا لِكُلِّ نَبَإِمُّسْتَقَرُّونُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأُعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقُعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكِرِيٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيِّءٍ وَّلَكِن ذِكِّرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَّلَهُوا وَّغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيْاً وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَّلَا شَفِيعٌ وَّ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ قَعَذَابُّ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ فَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُونِهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلَّأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَّدُعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ لَهُدَى وَأُمِّرَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ١٧ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ الهمزة ألفًا. وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِي وإن بدئ بها فالابدال ياءً وصلأ ووقفًا خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

الكُنُ فلينَ و وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط.

ا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًّا ءَالِهَ ۗ أَإِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الْآَكُ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى ٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ مِعِ أَكُوكَكُمّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا بِمَ ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَلْذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ۚ فَالْمَا رِعَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَنذَارَبِي هَنذَا أَكْبُرُ فَلُمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَتُّكَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَكَاۤ أَخَافُ مَا تُثَرِّكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيِّئًا قُسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكَ تُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ ٱشْرَكْتُم بِأُللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطُكُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْآمَٰنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلِّمٍ أُوْلَتِهِكَ لَكُمُ ٱلَّامَٰنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَتِلْكَ حُجَّتُ نَا ءَاتَيْنَهَ آ إِبْرُهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَّوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأُيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (1) وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيِي وَعِيسِي وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٠٠٠) وَ إِلْيَاسَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْمَاكِمِينَ (١٦) وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمَّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ (٧٨) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى مِرَطِ بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلُوَّ أَشَّرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأَهُ الْوَلَيْهِ كَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ المُ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدِ لَهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَرَّا إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَلَمِينَ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشرِ مِن شَيَّ عُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جِآءَ بِهِ عُمُوسِي نُورًا وَّهُدَّى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَكُلِّمْتُم مَّالَمُ تَعَلَمُواْ أَنْتُرْ وَلَا ءَابَآ وُكُمُ فُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ أَنْتُر وَهَنَدَا كِتَنَكُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِيٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمِّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ١٠ وَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا ۚ أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيٌّ ۗ وَكَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمِّ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجُزُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمُ عَنَّ ءَايكتِهِ عَسَّتَكُمِرُونَ ﴿ ١٣ وَلَقَد جِّئُتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا اللَّهِ اللَّه لَقَدَ تَّقَطَّعَ بِيَنْكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمُ تَرَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمُ تَرَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عاباً وكم وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

> شركنوًا وقفًا: اثنا

عشر وجهاً، خمسة القياس ا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِي لَيْ يُغِرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَّٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ مَ إِنِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَّحِدَةٍ فَمُسَّتَقُرٌّ وَّمُسَّتُودَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيِّءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَّمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنَّ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَسَابِةً انظُرُوا إِلَى تُمُومِة إِذَا أَثُمَرُ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّا فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا } ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَنَهُ, وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةً وَّخَلَقَ كُلَّ شَيَّءٍ وَّهُو بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ اللهُ

تُوفَكُونَ

180

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ خَلِقٌ كُلِّ شَيٍّ إِ فَأُعۡبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحِيلُ ١٠٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّنَّ الْأَبْصَارُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَد جِّاءَكُم بَصَايَرُ مِن رَّيِّكُم فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لِمَّ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللَّهُ وَكَلَالِكَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَنتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ٱلَّبِعُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّيكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوُّواً عُرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَوْ شِآءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا قَمَا أَنتَ عَلَيْهُم بُوكِيلِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَلِكَ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْمَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جِآءَتُهُمْ عَالِيُّ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلِّ إِنَّمَا ٱلَّاكِيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمٌّ أَنَّهَآ إِذَا جَاءَتُ لَا تُؤْمِنُونَ اللهُ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ مَ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)

تُومِنُونَ وقفاً:

بدال الهمزة واواً

﴿ وَلَّوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهُمْ كُلَّ شَيِّءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ۚ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلَّإِنِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمِّ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُو شِاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغِيِّ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَكَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْخُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ السُّ وَتُمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعِّ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمِّ إِلَّا يَغُرُصُونَ اللَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ السَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِاينِتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّا

مُورِمِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

131)

وَمَالَكُمُّ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا ال وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ قُو إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِمْ لِيُجِدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتْمُوهُمِّ إِنَّكُمْ لَمُشْرَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُشْرُكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُشْرُكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَكُشْرُكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُرْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ أَوْمَنَ كَانَ مَيْ تَافَأُحَيْ يَنْكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَثُورًا يُّمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٌ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمٍ مَ مَا يَشْعُرُونَ الر اللهِ وَاذِا جِآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَ الْتِهِ عَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيلُولِ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يُّهُدِيهُ ويَشْرَحُ صَدُرَهُ ولِلَّإِسْلَامِ وَمَن يُردِّ أَن يُّضِ لَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ وَهَنذَا صِرَالُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّايَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَرَبُّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَّنَمُعْشَرَ ٱلِجِينِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُ تُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَّ بَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمٌ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشٍٓ اَءَٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ يَكُمُّ شَكَّ الْجِنِّ وَٱلَّإِ نِسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَأْقَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ السَّالْ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللّ

صِرُطُ

10 (10)

يُومِنُونَ وقفاً:

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكِ بِغَيفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُمْ مِّنْ ذُرِّيَةٍ قُوْمِ ءَاخُرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمَّ إِنِّي عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ (٣٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَصَرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَاآءً مَايَحُكُمُونَ ﴿٣٦ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرُكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهُمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشِاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿٣٣﴾

وقفا: من سكت طلق المسكت المواقف السكت المسكت المسكت المسكت ومن لم يسكت طله النقل المسكت المس

لِشُركاً بنا المواقعة المواقع

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْدَاللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُورَجِنا وَلَي يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمُ السَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أُولَادُهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْوَ مَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي َ أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَكتِ وَعَيْرَمَعْمُ وشَكتِ وَّٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَّغَيْرَ مُتَشَبِهِ إِكُلُوا مِن ثُمُرهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمَ حِصَادِهِ وَكَا تُشَرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُعِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثُمَانِيَةً أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلُّ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٤١) وَمِنَ ٱلَّإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلُّ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصِّعْكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةٌ أُوْدَمًا مَّسْفُوكًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ وَمِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهُمْ شُخُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَابِ آ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَّلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله السَيْقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شِآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا ماسكنا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهِ عَنْ عَلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهِ عَن كَالله ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدٌّ إِلَّا تَخَرُّصُونَ الْإِنَّا قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشِآءَ لَهَدِ مَكُمٌّ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعٌ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ فُلُ تَكَالُّوَّا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبُالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَّ إِمْلَقِ فَخُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِي وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصِّنَكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلۡكَيْلُ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مُ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصِّنَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَإِنَّ هَنْدَاضِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } ذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيِّءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَاتٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُم تُرُحَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ المُن أَوْتَقُولُواْلُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمَّ فَقَد جِّاءً كُم بَيْنَةُ مِن رَّيِكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَضْدِفُونَ (١٥٧)

صراطی خلاد:

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهِمزة

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًّا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ ربعة أوجه: ۱ . نقل مع الإسكان. مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيُّهُم مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۲. نقل مع ا. إبدال ثم المُن مَن جاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جِاءً بِالسَّيِّتَةِ ادغام ثم اسكان. ٤. إبدال ثم فَلا يُجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّ ادغام ثم إِلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُوَّمَا كَانَ مِنَ صرط ٱلْمُشْرِكِينَ الله الله قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ بالصاد رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿١٦٠ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِئَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمر فَيْنَبُّكُمُ بِمَا كُنتُمَّ فِيهِ تَخْلِفُونَ النَّا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّا أَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتِكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٥)



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيَ

المَصَ اللَّهُ كِنَاتُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرِى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ عَأُولِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الْ

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُكُ هَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَتًّا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ

اللهُ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمِّ إِذْ جِآءَهُم بأَسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّكَ

ظَلِمِينَ اللَّهِ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهُمْ وَلَنَسْعُكَتَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهُم بِعِلِّمْ وَمَاكْنَا غَآبِينَ اللهُ

وَٱلْوَزْنُ يُوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُهُ. فَأُوْلَتِيكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ اللهُ وَلَقَدُ مَكَنَّكُمُ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ١٠٠

وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ مُمَّ صَوَّرُنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْكِةِ ٱسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهَ

60000 (4):74 (17 (17 (17)

قام بأون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

إذ أمرتك فقاد من سكت فو النقل أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

بالصاد

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِنَّ أَمَرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ اللهِ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ اللَّهُ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهُ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونَٰ تَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِّرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّا أَمُّ لَا تِينَّهُم مِّنَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَّ آبِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّه قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمٌّ أَجْمَعِينَ الْ ١٨ وَيُتَادَمُ أُسُكُنَّ أَنتَ وزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِكُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهِ بَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (اللهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهِ فَدَلِّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرٌ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينُ اللَّ

104

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمٌ إِلَى حِينِ (11) قَالَ فِيهِ اتَّحَيُونَ وَفِيهِ تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخَرُجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُّوَرِى سَوْءَ تِكُمُّ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ رَبِيكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا زُوْمُ مُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جَمَّا قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلَّ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (11) فَريقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ

أُوْلِيَاءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلْهُ مَتُدُونَ ﴿ اللّ

سوًّد بركماً وقفًا وجهان: ١.النقل ٢.الإبدال والإدغام

ورفی نیز ایزنا ۱۲

ا يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُواً أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا خَالِصَةً يَّوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ كَنَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦ قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْاَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِـكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجِاءً أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ السَّا يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ۖ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقِيٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْثُ عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِلَّا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أُولَيِّكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جِآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمٌ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧٠

بِالْكِرِيِّةِ وَقَفًا:
التحقيق
أو الإبدال ياءً

108

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارَكُلُّمَا دَخَلَتٌ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخَاَّ الْحَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيكَا جَمِيعًا قَالَتٌ أُخْرِيهُمْ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَنَّوُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتٌ أُولِنَهُمْ لِأُخْرِنَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا يُفْنَحُ لَهُمَّ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِياطِ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَّمِن فُوقِهِمْ غَوَاشٍ وَّكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسُعَهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِى مِن تَحِنْهُمُ ٱلْآئَمُ لُوَّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ مِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَقَدجّاءَتْ رُسُلُ رَبّنا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِث تُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَنَادِي ٓ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدُّهُمْ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمَّ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَّهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَّعَلَى ٱلْآَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمِنِهُمْ وَنَادَوّا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ } وَإِذَا صُرِفَتٌ أَبْصَنُرُهُمْ يَلْقَاءَ ٱصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا كَوْنَادِيٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِهُمْ قَالُواْ مَآ أَغَيٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَهَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ الْكُ وَنَادِئَ أَصُحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِتَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا فَٱلْيَوْمَ نَسِيهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩٥٥٥ النونيا النونيا المريا

وَلَقَد جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْتَ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ مَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ مَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَيْقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جِّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِةٍ عَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ ١٠ اُدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفَيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُولُا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعَّا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَى إِذَآ أَقَلَت سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

> بِأَمْرِهِمَ وقفًا: التحقيق

وَٱلۡبِلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥبِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلَّاكَيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُّ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَهُ بِنكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُ لَمُونَ ﴿ اللَّهُ أُوعِجْبُتُمُّ أَنْجِآءَ كُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ السَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِتَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِدِ إِنَّا لَنُرِينَكَ فِي سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِخِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِخِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ

أُبَلِّغُكُمُّ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ الْوَجِبْتُدُ أَن جِآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُ ذِرَكُمْ وَادْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزِادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَّا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَّعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ فَٱنظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ۚ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله و إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱلله مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدجّاءً تُكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُّ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا كُو أَلِيمُ السُّ

روقفًا: من سكت طله السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت أو التحقيق. طله النقل طله النقل أو التحقيق.

خس خس خلاد وجهان: المحاد المحاد (وهو المقدم) حرا السين المساد المساد (وهو المقدم) حرا السين المحاد المسان المحاد المسان المحاد المحاد

وَّٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبُوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ لَا الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَّ ءَامَنَ مِنْهُمٌ أَتَعُلَمُونَ أَتَ مَنلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي مُؤْمِنُونَ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْ عَنَّ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٦ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَّ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَوْنَ أَاءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوك الله

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يِّنَطَهَّرُونَ (٨٠) فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَيْرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُم مَّطَرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٨٠﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَيهِ غَيْرُهُۥ قَد جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَكُمُ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ ضِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَّ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَّاذَكُرُوٓا إِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ مَا وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمُّ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةُ لَرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بِيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿٧٨﴾

وقفاً: وقفاً: والمرابعة و

ا قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ النَّخْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُتَّاكَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِكَذِيًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِيِّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيَّءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ (٨١) وَقَالَ ٱلْكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُ ۚ إِذًا لَّخْسِرُونَ (1) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ فَنُولِي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدٌّ أَبْلَغَنُّكُمْ وسَلَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كُفِرِينَ اللَّهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ

177

وَلَوِّ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِئَ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَفَنْحَنَا عَلَيْهُم بَركَتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلَّارِّضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَّهُمْ نَاتِهُونَ ﴿ ١٠ أُوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَأُ مِنُواْ مَكِرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَنَّ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لُّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرِىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا وَلَقَد جِّاءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُلِّ وَ إِن وَجَدُنَاۤ أَكُثُرُهُمْ لَفَاسِقِينَ النَّ أَثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُّوسِى بِعَايَدِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسِى يَنفِرَعَوَثُ إِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَكِمِينَ الْأَنْ

أيمون وقفًا: التسهيل مع الإشباع

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُ نُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ الْ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ فَأَلَّقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ اللَّ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ ۚ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحْرُ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجكُم مِّنَّ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ اللهُ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَوْ عَلِيمٍ اللهُ وَجِآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَءِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُوسِينَ إِمَّآ أَن تُلْقِى وَإِمَّآ أَن تَّكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَكُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجِآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّا ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَغُلِمُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١١) وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١١١)

و القصر

تَامْرُونَ

بدال الهمزة ألفًا

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بَرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدْرُونَ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَ مَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (١٣١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَانَنِقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَّ ءَامَنَّا بِكَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جِآءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وِّتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَّشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦۗوَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ ۚ فَالْوَا أُوذِينَا مِن قَـُبُلِ أَن تَـَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمٌّ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدٌّ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴿ إِلْسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّ

وقفًا: وقفًا: التسهيل مع الإشباع

جيتنا وقفاً: إبدال الهمزة باءً

فَإِذَا جِآءَ تُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ أُثُ يَّطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنَّ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِمَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ بمومنين ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ بدال الهمزة فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ النَّهُ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ إِسْرَةٍ، يلُ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٥٥ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيِّرِ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِكَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿٣٣﴾ وَأُوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنِي عَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ الْكُالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَوَزُنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكِفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَلَ لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمٌّ ءَالِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ١٣٨ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمٌّ إِلَاهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذَّ أَنِجَيْنَكُم مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَامٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ النَّا ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَّأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ وَلَمَّا جِآءَ مُوسِى لِمِيقَالِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أُرِنِيٓ أَنْظُرٌ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَربني وَلَكِن ٱنْظُرُّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَّآء وَخَرَّ مُوسِى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

أو القصر



أنظر أو النقل أو التحقيق ومن لم يسك

فله النقل

قَالَ شُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤١) أو التحقيق

قَالَ يَكُوسِينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ السُّ وَكُتْبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيِّءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيِّءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ أَسَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْ عَايِنِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَّرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يِّرَوْاْسَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَّإِن يِّكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَٱتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حِليَّهِمْ عِجُلا جَسَدًا لَّهُ خُوالْ أَلَهْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ الْمُا وَلَا السَّقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوَّا أَنَّهُمْ قَدضَّ لُواْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رَبِّنَا وَتَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْكَالُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قُوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقًالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُّ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلَّا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أَمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلَلِمِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِياْ وَكَذَ الِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ١٥٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ السن ولَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ الْ اللهُ وَأَخْنَارَ مُوسِىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّي أَتُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿١٥٥﴾

و إينى وقفًا: التحقيق أو التسهيل

أشاء وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. من لم يسكت أو التحقيق. وفيأشكآ خمسة القياس

يُومِنُونَ بدال الهمزة

ا الله وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلذُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّى ٱلْأَمِّى ٱللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبُتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَنَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهُمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿١٥٧ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَمِن قَوْمِ مُوسِى أُمَّةً يُهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِدِ عِلْدِلُونَ اللهِ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًّا أَمُمَّا وَأُوْحِيْنَآ إِلَىٰ مُوسِى إِذِ ٱسْتَسْقِيلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَكَ الْكَجُرِ فَأُنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْفَكَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويِّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنَكَ مُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَمُ مَي ظُلِمُونَ اللهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِر لَكُمْ خَطِيَّتَ عِنْ مُنْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰلِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ السَّ

حُطِيَّاتِكُمُ وقفًا: إبدال الهمزة ياء وإدغام ما

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّ مَهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعَذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله الما عَتَوْاعَن مَّا أَهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذِ تَأَذَّتُ رَبُّكَ لَيبُعَثَنَّ عَلَيْهُمِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مِن يَّسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الاللهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّ آمِّنَهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَدُنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهُم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ الْأَنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿٧٠﴾

مَاخِذُوهُ

إبدال الهمزة

ا وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ إِيهِ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِكُم أَقَالُواْ بِلِيْ شَهِدْنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿٧٧﴾ أَوْ نَقُولُوٓ اْإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيكَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبُعُهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْشِتُنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُولِهُ فَهُ لَهُ وُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُّ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَكِنِنَا فَا قَصْصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَمْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُهُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَد ذَّرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمٌّ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ جِهَآ أُوۡلَتِهِكَ كَاۡلَّاٰنَعَهِ بِلَهُمِّ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ السَّ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَنَ إِدِ مَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يِّهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا أو القصر سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّءٍ وَّأَنْ عَسِيّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَإِ أَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا يُومِنُونَ هَادِيَ لَهُ وَيُذَرِّهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله الله يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ إبدال الهمزة أَيَّانَ مُرَّسِنِهَا ۚ قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَاۤ إِلَّا هُوَ تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ ۗ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلِّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشِآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاستَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنَي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَوَمِرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّلُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ - فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنَّ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا ءَاتِنْهُمَا صَلِحًا جَعَلاً لَهُ شُرِكًاءَ فِيمَا ءَاتِنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَّيَّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدِي لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمّ أُمُّ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمِّ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ ٱللهُمِّ أَرُجُلُ يُمشُونَ عِمَّاً مُهُمَّ أَيْدِ يَّبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمَّ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمَّ ءَاذَاتُ

يَّسْمَعُونَ بِهَا قُل اَدْعُوا شُركاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ١٩٥١)

السوء وقفًا: ستة أوجه (انظر صفحة ل-٢)

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وإن تَدْعُوهُمٌ إِلَى ٱلْهُدِي لَايسَمعُواْ وَتَرِيهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١١ خُذِ ٱلْعَفْو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم شُبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغِيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لُوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَنذَا بَصَ إَبْرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَّرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ١٠٠ وَأَذْكُر رِّبِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِّلكَ لايستَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يُّومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً





## بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَتُهُ رِادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَكِ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحِقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّلِي اللَّهُ مُن اللّلَّةُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ء وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ

الْهُوِقُ ٱلْحُقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْسُ



مُومِنِينُ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

إِذ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمِّ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ ۚ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهِ إِذْيُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ - وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ومن لم يسكت سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ فله النقل فقط ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِدِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِّ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ كَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

أو النقل.

فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِن ٱللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهُ رَمِيْ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَفُنِحُواْ فَقَدجِّاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمَّ لَايَسْمَعُونَ اللهِ اللهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا لَّسْمَعُهُمٍّ وَلُوَّ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم شُعْرِضُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ أَنَّ قُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَّاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

المرابعة ال

وَٱذَكُرُوٓ الإِذَّ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِسِكُمٌ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِّ تُوكَ أَوْ يَقُ تُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهُمِّ ءَايَـ تُنَا قَالُواْقَد سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱتَّ تِنَا بِعَذَاتِ أَلِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِي مُّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

بعدات وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت قله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

وَمَا لَهُمَّ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ ۚ إِنَّ أَوْلِيٓآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُكَاَّهُ وَتَضْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ اللهُ لِيُمَيِّزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخِيتُ بِعُضْهُ وَعَلَىٰ بِعُضِ فَيرُ كُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمُ أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿٧٣ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَّنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَد سَّلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَإِن تَوَلُّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٤٠٠

أُولِكَآهُ،

المرابع المراب

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيِّءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمَتَمِي وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُدُّ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمُ ٱلْكُفِّي ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيثُ اللَّهِ إِذَّ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَأَخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ إِلَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً و إِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيكُمْ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَّ أَرْبِكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِ نَّا اللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ اللَّهِ وَإِذَ يُرِيكُمُوهُمِّ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ كَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الأمور وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفَّشُلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمَّ إِنِّي أَرِى مَا لَا تَرَوُنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ إِذْ ي عُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَوُّكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يُتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَّلُوْتَرِينَ إِذْ يَتُوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيْحَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُّ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ عَوْتٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

و إذرّيّن خلاد: إدغام الذال

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَالْ حَكَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمَ مَّ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُورِ خِيَانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهُمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الله وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللهُ الله وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيِّءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللهِ

ٱلْخَاَينينَ

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَوَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوَّ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَانِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ أَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَّكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُوا مِانْنَايْنِ وَإِن يَكُن مِّنَكُمٌ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِّيُّ أَن يُكُونَ لَهُ وَأَسِّرِي حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيِا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآكِخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّ لَوَلَا كِلنَّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ا عَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

مِ النَّكِينِ وقفًا: إبدالِ الهمزة ياء

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي ٓ أَيُدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرِي إِن يَّعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَ إِكَ بَعْضُهُمٌّ أَوْلِيَآهُ بَعْضِّوًالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن قِلْيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِينَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَضْهُمَّ أَوْلِيآ هُ بِعُضَّ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ مُّ أُولِي بِعَضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ



المُوْكِينُ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ المُوْكِينِ الم

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَ دَّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ الْمَشْرِكِينَ الْ فَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْآرُضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُ رِقَاعَلَمُواْ أَتَّكُمْ غَيْرُمُعَجِزِى ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغِزِى ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَ أَيُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَ أَيُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ لَيْ

وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَإِن تَوَلِّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَاتٍ أَلِيمٌ

اللهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

مُدَّتِهِمْ إِنَّ أَلْلَهُ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ

فَأَقَنْكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمُّ وَخُذُوهُمُ وَالْحَصُرُوهُمُ وَالْحَصُرُوهُمُ وَالْقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْقَامُوا الصَّلَاةَ

وَءَاتُواْ ٱلزِّكُوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿

وَ إِنَّ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ

بِعَذَاتٍ أَلِيمٍ فَفَانِونِسِكِنَ

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

مامنه وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة

كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُّ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِمٍ مَ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَحُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرُواْ بِعَايِنتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَإِن تَكَثُواً أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعُدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقُانِلُونَ قُومًانَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمِّ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَأُللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهَ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُتُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِم قُويَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَّشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسِينَ أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ ﴿ أَجَعَلَٰتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الْ

هر منين و موفقاً: وقفاً: واواً واواً

66000 (1) 14 (1) 14 (1) 20000

لَفَا مَرْوُنَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أه القصد

يَبْشُرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَنٍ وَّجَنَّتٍ لَمُّمُ فِي نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ ۗ أُولِيآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلۡكُفْرَعَلَى ٱلۡإِيمَٰنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّليلمُونَ السُّ قُلَّ إِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوا جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ اَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَّ أَعُجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَحٍ تُغَنِ عَنَكُمُ شَيِّعًا وَّضِافَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلِيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٥٠ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشَرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَاذَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَإِن شِاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُ صَغِزُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِ هِمَّ يُضَاهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَالُهُمُ اللَّهُ أَيِّ يُؤُفَكُونَ اللَّهُ اتَّخَذُوا أَحْبَ ارَهُمْ ئُوفَكُونَ ا وَرُهْبَ نَهُمٌ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُّ دُواْ إِلَاهًا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو سُبُحننهُ، عَمَّا يُشُركُون (١٠)

يُرِيدُونَ أَن يُُطْفِئُواْ نُوْرَ ٱللَّهِ بِأَفُواْ هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُّتِ مَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَافِرُونَ الْآلَ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱللهُ بِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الله الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ّ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَاتٍ ٱلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوع بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَا ذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شُهُرًا فِي كِتُنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينُ كُفُرُوا لِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحِكِرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ (٧٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُوا أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّا قَلْتُمَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّاقَلِيلُ (٣٨) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًّا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيِّئُاتًا ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّعٍ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَّ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحَدَّزَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهِكَا وَجَعَكُ كُلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكِ أَو ٱللَّهُ عَن بِزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَن بِزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِزُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِرَدُّ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِرَدُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرَدُّ عَلَي اللَّهُ عَن بِرَدُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرَدُّ عَلَي اللَّهُ عَن بِرَدُّ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَنْ إِن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

وقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الناء قبلها

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِم مُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْمُنَّقِينَ النَّ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لِأُعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِره ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اُقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زادُوكُمٌّ إِلَّا خَبَالًا وَّلاَّ وْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِأَلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَعُواْ ٱلْفِتُ نَهَ مِن قَبُ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جِلَّهُ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١٨٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَكَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَفِينَ مُصِيبَةٌ يُتَقُولُواْ قَدٌّ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَتَولُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلِ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُهُل تُربَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ يَنِّ وَنَعُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ ع أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ صُوَا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرِّهَا لَن يُنَقَبَّلُ مِنكُمُّ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمَّ أَن يُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمَّ فَقَاتُهُمَّ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ١٠٠٠

كبر بر قسوهم وقفاً: إبدال الهمزة

بايدينا وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّكُ فِرُونَ اللهُ اللهُ الْحَيَوْةِ اللهُ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفُرِقُونَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَكًّا أَوْمَغَكَرَاتٍّ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّو ۚ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٧٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَّ أُعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَا عَاتِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُمِن فَضِّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلَّ أُذُنُّ حَكِيرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ لِلَّاذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكُّ ٱللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ورقی ا الزین ا الزین الا الزین الا الزین الا

عُذَابُ أليرُ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت ظه النقل

أو التحقيق.

يِّحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَثُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّمْ يَعْلَمُوٓ الْأَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لِهُ مُفَأَتِّ لَهُ مَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فَيَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ نُنِيِّئُهُم بِمَافِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلٌّ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهِ لَا تَعَـٰذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُرُ ۗ إِن يُعَنَّى عَن طَآيِفَةٍ مِّنكُمْ تُحُلَّ بُ طَآيِفَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنَّا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيمُ أَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۖ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ فِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ فِيمُ اللَّه

لَسُتُهُرُونَ وقشًا الثانة أوجه: الزاي وحدف الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكَ دَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كُالَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيَاتِ مُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَّثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأُصْحَابِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بِعَضٍ يَّأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُوْلَيْكِ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَّعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تُعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنٍّ وَرَضُونَ مُن مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُورُ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُورُ الْعَظِيمُ اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهُمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُّوَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَإِسْلَامِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغَيْنِهُمُ ٱللَّهُ ورسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَأَنْ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُم ٱللَّهُ عَذَابًّا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَّ لِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ عَاتِهْ نَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتِنهُم مِّن فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُوا بِهِ ء وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِ مِّ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ٧٧) أَكُرْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلَّغِيُّوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّلِّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُمْ فَيستَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ

ٱسْتَغْفِرُهُم الله السَّتَغْفِرُهُم إِن سَّتَغْفِرُهُم سَبعِينَ مرَّة ۚ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ أَنَّ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجُاهِدُواْ بِأَمُوَلِلِمُ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْ أَنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغُرُجُواْ مَعِيَّ أَبداً وَّلَن نُقَائِلُواْ مَعِيعَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ الْمُهُ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ الله وَلا تُعُجِبُكَ أَمُوا أَمُ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلدُّنِيا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِذَآ أُنْزِلَت شُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ اللهُ الْأَلْ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ الْاَيْفَقَهُونَ اللهِ لَنكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمُواَ لِيهِ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ أَكُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا رُخالِدِينَ فِيمَاذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُّ ٱلِّيمُ ( اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمٍّ أُغَنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعُ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمَّ إِذَا رَجَعْتُمٌّ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَائَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ وَ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمِّ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمِّ إِلَيْهُمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم ۗ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضِىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ اللَّهُ اللَّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَ اقَاوّاً جَدُرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَّتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُوا ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهُمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

وَّٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَّءَاخُرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهُم إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم أَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُم أَن يَتُوبُ عَلَيْهُم أَ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال خُذُمِنَّ أَمُوالِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهُمَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( اللَّهِ عَمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلُهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَاللَّهَا لَهُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠٠)

وَّٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِ بِقَأَ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُوكَ يُوْمِرٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ الْمِنْ أَفَمَنَّ أَسَسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنَّ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَٱنَّهَارَبِهِ عِنَادِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنِّكَنَّهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِم إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّه اللَّه عَلِيمُ حَكِيمٌ الله بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَائِلُونَ وَنَقُ تُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرِكِةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنَّ أُوفِ بِعَهْدِهِ عِرَبَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا ببيّعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ عَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْمَكِيدُونَ ٱلْمُكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓأَأَنَ إِلَّا يَسَتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُكِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَّ أَنَّهُم أُصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو اللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا ابْعَدَ إِذْ هَدِ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيٍّ عِلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ لَقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنَ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَنْهُمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمُ السَّ

المومنين وقفاً: إبدال الهمزة

وَّعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضِاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضِاقَتُ عَلَيْهُم أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجِأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّكدِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلَّاكُمُ ابِ أَن يِّتَ خَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًّا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُومَهُمَّ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴿١٠٠٠﴾

وري الإن الإن الإن الإن الإن الإن الإن



## الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ اللَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُّ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَثِّيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَجٌ مُمَّ قَالَ ٱلۡكَفِوْوَنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ مُنْبِينٌ إِنَّ إِنَّارَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوىٰعَلَى ٱلۡعَرْشِ يُكبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيِّم إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولَيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَّعَذَابُّ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ مُوالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَّٱلْقَكَرُ نُورًا وَّقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآكِيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَّتَّقُوك اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَّتَّقُوك اللَّهُ

 $(\land \land \land)$ 

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ ءَايَكِنِنَا غَنِفِلُونَ ٧٧ۗ أُوْلَيَإِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَعَنَّهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمِّ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْلِمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡحَٰيۡرِ لَقُضِىۤ إِلَيۡهُمَّ ٱجَلَٰهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلَّإِنسَكَنَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۚ أَوۡ قَاعِدًّا أَوۡ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدُّ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجِاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَٰلِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِٱلْأَرْضِ مِنْ بَعُدِهِمُ لِنَنظُرَ كُيْفَ تَعُملُونَ اللهَ

وقفًا: التحقيق أو التسهيل



وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهُمِّ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ فَا ٱتَٰتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أُبُدِّلُهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفُسِي ۖ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٠) قُل لَوْشِاءً ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَكَلَّ حَكُمْ وَلَاّ أَدُرِيكُمْ بِهِ عَفَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبُّ أَوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُّ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلَّا رُضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّآ أُمَّكَةً وَّحِدَةً فَٱخۡتَكَافُواْۤ وَلَوۡلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَفَلًا إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ الْإِنِّي مَعَكُم مِّرِي ٱلْمُنخَظِينَ (اللَّهُ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُم إِذَالَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُواْ بِهَاجِآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجِآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَّ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ عَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجِنْهُمُّ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكُ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَّةً أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلَّانَعَدُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَلِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّنِهَا ٓ أَمْرُ نَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يِّنَفَكَّرُونَ (17) وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ اْإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَّشَآءُ إِلَىٰ صِِّرَطِ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)

مرطر خلاد: بالصاد

TI

اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسِّني وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَجُوهُهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أَغْشِيَتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمٌ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُنْمٌ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ﴿ أَنَّ فَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَّ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَتَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يِّرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَمَن يُّخِرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُّذَبِّرُ ٱلْأَمَٰ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنِّي تُصَّرَفُونَ ﴿٣٦ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهُ

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهِمزة

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايَ كُمُ مَّن يِّبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَوُّا ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَهُۥ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿ ٢٠ الْمَا ۚ قُلْ هَلَ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعُ أَمَّن لَّا يَهْدِى إِلَّا أَن يُهْدِي فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمِّ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرِئ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْعُدِينَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ اَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّ ثَالِهِ عَوَا دُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَلِاقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوْلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويِلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَمِنْهُم مَّن يُّؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٌّ أَنتُم بَرِيْحُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكِمِّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الصَّم

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ كَايُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيِّعًا وَلَكِن ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ نَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ اْلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَ إِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جِلَّهُ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الْأُنَّ قُلَلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًّا إِلَّا مَا شِيآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جِآءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قُلُّ أَرَءَ يَتُكُّ إِنَّ أَتِنكُمْ عَذَابُهُ بِيَتًا أَوْنَهَ ارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِلْحِءَ اَكْنَ وَقَدْ كُنْهُم بِلْهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ (١٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَلَّوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِحِّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جِّآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ ٥٨ فَأَلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّر . رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَكَلَا قُلَّ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللهِ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَشَّكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِوَمَالَتُلُواْمِنَهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًّا إِذ تُّفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ اللَّا

لِّلُمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

أَلًآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرِيٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ثَالَ وَلَا يَحُذُنكَ قُولُهُمُّ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمٌّ إِلَّا يَغْرُصُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنَتِ لِقُوْمِ يُسْمَعُونَ اللهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَننَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلطَننِ بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ عِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ

اللهِ وَٱتَّلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوجٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِينَقُومِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿٧٧﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنَّ أَجْرٌّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٣﴾ فَكَنَّاوُهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذِّرِينَ (٧٣) ثُمَّ بعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلَّا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، بِعَايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمَرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جِآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧) قَالَ مُوسِيِّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جِآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَجَعُتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتُكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلَّأْرُضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَخْرِعَلِيمِ ﴿ ١٠ فَلَمَّاجِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِيِّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّاۤ أَلْقُواْ قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِ وَلَوْكِرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسِيٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خُوْفِ مِّن فِرْعُوْنَ وَمَلَإِيْهِمُّ أَن يَّفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعُوْنَ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعُلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٩٠٥ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهُ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسِى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَّٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُوكِيتِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَّأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِارَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوْاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ ١٠٠

قَالَ قَدٌّ أُجِيبَت دِّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نُتِّعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٩٠٠) ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَةِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِ، بَنُوٓٱ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ أَ أَكْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَٰذِينَا لَغَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَقَدُ بُوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٣٠ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَد جَّاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ( ) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالمُتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجِاءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ (٧)

الأليم وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُّهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَمَتَّعْنَاهُمُّ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ١٩ ﴾ وَلَوْ شِآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٌ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئِ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلَ يَنفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱننظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْتَأَيُّهُ النَّاسُ إِن كُنَّهُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَّ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفِّكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ



﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تُبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَّكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُّ أَيْكُمُ ۗ أَحْسَنُ عَمَلًا وَّلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَبِنَّ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ اللهِ وَلَبِنَّ أَذَقُنَا ٱلَّإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُننَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقْنَكُ نَعُمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُ عِنَّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَّأَجُرُ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ، صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جِآءَ

مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ الله

ثلاثة أوجه:

۲. تسهیل

الهمزة ٣. إبدال لهمزة ياءً

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبْهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَتٍ وَّادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُلِّ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْياوَزِينَهُا نُوَقِّ إِلَيْهُمِّ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُرِ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَنْطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ. وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ. كِنْبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَإِكَ يُؤْمِنُونَ بِمِءُومَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ ١٧ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مِّ أَلَا لَعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلَّاكِخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

بُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَّ أَوْلِيَآء يُضَاعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمٌ أُولَيْكِ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ ﴾ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ الْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ۗ أَلِيمٍ اللهُ عَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمٌّ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِينَةٍ مِن رَّبِّي وَءَانِينِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيتَ عَلَيْكُرُّ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَمَا كُرِهُونَ السَّ

€\$\$ £;;;4 Y# •€\$\$

رو هم المسكت فله السكت فله السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فله الشقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهُم وَلَكِكِنِّ مَارَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَحْتُهُمْ أَفَلَانَذَكُرُونَ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَد جَّندَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شِآءَ وَمَآأَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ ١٣ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدَتُّ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمُّ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ الْمُورَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلِّ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُّ مِّمَا تَجُرُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ ﴿ اللَّ وَأُوحِكِ إِلَى نُوسِ أَنَّهُ وَلَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدٌّ ءَامَنَ فَلاَنْبَتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ الآ

وَنَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللَّ فَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا جِآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّ ءَامَنُ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ هُوَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّهُ وَهِي تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ سَنَاوِى ٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ

ٱلْيَوْمَ مِنَّ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ

مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَآهُ

أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ

بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ النَّ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ

ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (1)

وهو المقدم) ٢. الإظهار

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَّ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِلِينَ ﴿ ا قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكِمِ مِّنَا وَبِرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْمِ مِّمَّن مَعَلَىٰ وَأُمْمُ سُنُمتِ عُهُمْ مُم يُمسُّهُم مِنَّاعَدَابٌ أَلِيمُ اللهُ لِللهُ وَأَلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَّا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَّ إِلَىهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ أَنْ يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ وَيَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةٌ إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَوْلُوْا مُجْرِمِينَ اللَّهُ قَالُواْيَ هُودُ مَاجِئَتَنَابِيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

وقفًا: وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة ل-١)

صراطِ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّي أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيم رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيِّكًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جِلَّهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ الْأَنْ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠٥ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيا لَعُنَةً وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ ٱلَّا بُعُدًا لِّعَادِ قُوْمِ هُودٍ ( الله الله قُ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُم فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدآ أَنَنُهِ مِنَّا أَن

771

نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ السّ

قَالَ يَنقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُوهُ مَا تَزيدُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّهُ وَيَعَقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠٠ فَلَمَّا جِآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْتَنَا صَلِحًا وَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِبِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزُي يَوْمِ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَـزِيزُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَ أَأَلَا إِنَّ ثَمُودَاْكَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللهُ وَلَقَدجِّاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَٰرِي قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جِآءً بِعِجْلِ حَنِيذٍ (اللهُ فَأَمَّا رِعِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ۚ وَأُمْرَأَتُهُۥ قَآمِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن قُرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّ

يُورِم إِ

قَالَتْ يَنُونِلَتِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ فَالْوَا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرِكُنْهُ، عَلَيْكُو ۖ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ السَّ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَّ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجِآءً تُهُ ٱلْبُشِّرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٌ ﴿ اللَّهُ مَنْ إِبْرَاهِمَ ال إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٧ ﴾ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدَآ إِنَّهُ، قَدجِّاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمٍ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ (١٧) وَكَمَّا جِآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضِاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وِّقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللهِ اللهِ وَجِاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٍّ ألسّيناتِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱللَّسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ الله عَالُواْ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَ إِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَا نُرِيدُ (٧٧) قَالَ لَوَّ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَقَّ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يُصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمٌّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلِيسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ (١١)

فَلَمَّا جِلَّهُ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ. وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُم بِخَيْرِ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعُثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٥﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوُّنَا أَوَّ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُو لِنَا مَا نَشَرَقًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ١٧ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمِّر إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُوَّمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمُ ۗ إِلَىٰ مَآ أَنْهِاكُمُ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلِّإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٨)

ورگه النېنا ۲۱ ورگهه

نشتگوگر وقفًا: الثنا عشر وجهًا (انظر صفحة ن-۲)

وَنَقُوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قُوْمَ نُونِ إِلَّهِ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَّلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ اللَّهِ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَّٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جِلَّهَ أَمْرُنَا جَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَّأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَأْن لَّرْ يَغْنَوْ أَفِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَكُما بِعِدَت تَّمُودُ ١٠٠ وَلَقَدِّ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبُ عُواً أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ الله

يَّقْدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ الله وَأُتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ عِلْعَنَةً وَيُوْمَ ٱلْفِيكَةَ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ اللهُ عَلَيْكُ مِنَّ أَبْكَءِ ٱلْقُرِى نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم أَفَكُمُ أَغَنتُ عَنْهُم عَ إِلهَا يُهُم ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جِآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زِادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ (١٠٠) وَّكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ۚ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّمَنْ ﴿ إِنَّ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ اللَّهِ وَمُا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنْ لَيْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيدٌ الْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شِآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ الله الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي المَادَامَتِ

باذُنِهِ ع وقفًا: التحقيق أو التسهيل



ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شِآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُودِ (١٠٠٠)

سُوْلَةٌ هُوْلَا اللَّهُ

وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر مفحة ع-٢)

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَوُ لِآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبُلُ وَ إِنَّالَمُوَقُوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ السَّ وَّلَقَدِّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتنبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَكُو فِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعَمَالُهُمَّ إِنَّهُ إِنَّهُ بِمَايَعُمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأُسْتَقِمُ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغُوًّا إِنَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَّ أُولِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ الله وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمِّ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمٍ وَّأَهُلُهَا مُصْلِحُونَ الله الله

377

وَلُوْشِاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا مَزَ الْوُنَ مُغْنَلُفِينَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمِّ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّهِ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُٱلَّا مَرُكُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكَكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣١) وألله ألرَّحْمَن الرِّحِي الَّرِ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ (١٠) إِنَّاأَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَخَدَعَشَرَكُو كَبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

فو ادك فو الأكو فو الأكو فو الأكون الموادة فو الموادة

سُولَةُ يُوسُونُ

و إِسْعَقَ وقفًا: التحقيق أو التسهيل

لِّلسَّ آبِلِينَ وقفًا: التسهيل مع الاشراء

أو القصر

قَالَ يَنْهُنِّي لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلِّإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمْكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَهاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يِّغَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّهُ قَالَ قَالَ قَايَالٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الا قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذُهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُواْ لَمِنَّ ۗ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (اللَّهُ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءَيَّبُكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَٰنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّتُبِّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿٧١) وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ. بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمَّ أَنفُكُكُمٌّ أَمُرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجِاءَت سَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلِي دَلُوهُ وَالَي كِبُشِرِي هَذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَّأَلْلَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَّكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُّونِهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَاْ وَكَالَا وَكَالَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١) وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾

الذيب وقفًا: إبدال الهمزة ماءً



فله السكت أو النقل أو التحقيق.

ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وقفًا: التسهيل أو الحذف

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتَّ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَامَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنِذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنْذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآ) قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفُسِهِ عِفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَّنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ (٢٢) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ ٱلْحَيْهِ لِينَ الله فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ أَنْ مَا الْمُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلَّا يَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَكُ أُلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُما إِنِّيٓ أُرِينِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أُرِينِيٓ ٱحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُمُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةٌ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴿ إِنَّا نَرِعْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بتأويله عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّ تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

بِتَاوِيلِهِ مَا وَفَقَا: وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَاتَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِأُللَّهِ مِن شَيَّءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَنصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الآل مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وَكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسِّقِي رَبَّهُۥ خَمِّرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن زَّأْسِدِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أُذُكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُكُلَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍّ يَكَأُيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّمْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا

ربعة أوجه: ١.نقل مع

الإسكان . ٢. نقل مع الروم .

۲. إبدال ثم إدغام ثم إسكان.

أبدال ثم
 إدغام ثم
 روم

بدال الهمزة

قَالُوٓ أَأْضُفَاثُ أَحُلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٌ أَنَا أُنَيِّتُكُمُ بِتَأُوبِلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ﴿ فَ كُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ - فَلَمَّا جِآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسُعُلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۗ ۞ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ - قُلُ كَحْشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ عَوَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ (٥٠) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَّ أَخْنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)

فَا**ْرُسِلُونِ** وقفًا: التحقيق أو التسهيل

لَّا كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

سوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة ل-١)

المركز وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

مكين مكين وقشًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

ا وَمَآ أُبُرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَيِّحَ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٣٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنَّنُونِي بِهِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٧٠) وَجِلَةٍ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَّ أَبِيكُمُّ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِئْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمُّ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا يَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا

(787)

قَالَ هَلَّ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتٌّ إِلَيْهُمُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ عِ بِضَاعَنُنَا رُدَّتُّ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَّ ٱُرْسِلَهُ,مَعَكُمُ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنَ بَابِ وَّاحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَب مُّتَفَرِّفَةً وِّمَآ أُغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّيٍّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم ُمِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّ عِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَا وَإِنَّهُ, لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ١٠٠٠

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل وومن لم يسكت فله النقل والتحقيق.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَمْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ١٠٠٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهُم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءً بِهِ مِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَرُقُهُ وَإِن كُنْتُمُ كَنْدِبِينَ اللهِ عَالُواْ جَزَوُهُ. مَن وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ الله فَهُدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أُخِيةً كُذُلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَّشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفُسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كِبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إ

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وِّجَدْنَا مَتَعَنَاعِنكَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ (٧٠) فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ بِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمَّ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَّ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوَثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَّ ٱبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ ٱرْجِعُوٓ أَإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسُكُلُ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتَ لَكُمَّ أَنفُسُكُمَّ أَمْرًا فَصَ بِرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يُأْتِيني بِهِ مُرجَمِيكًا إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًّا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ٥٠ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يَكِبَيُّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسُّسُواْ مِن يُؤسُفَ وَأُخِيدِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْيُّكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئُنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجِلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذَّ أَنتُمْ جَاهِلُونَ اللَّهِ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يِّنَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدُّ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُنطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْمُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَلَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أُجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عِلَى الْأَلْ

فَلَمَّا أَن جِاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيهُ عَلَى وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُّ أَقُل لَّكُمُّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ الْوَا يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَاذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُواللَّهُ فَوْرُ الرَّحِيمُ اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شِاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ ١٠ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبَلُ قَدجَّعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَد أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجِآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ رَبِّ قَدُّ ءَا يَنْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِ ٱلْأَخَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيا وَٱلْآكِخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذَّا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ النا وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ السَّا

خُطِينَ وقفًا: السهيل أو الحذف

بِمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ (10) وَكَأَيِّن مِّنِّ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ النَّ أَفَامِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ قُلْ هَلْدِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٌ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرُسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوْجِيَ إِلَيْهُم مِّنَّ أَهُ لِ ٱلْقُرِيُّ أَفَاكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّج إِذَا ٱسۡتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدُ كُذِبُواْ جِآءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُكِجِي مَن نَسَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِّ مَاكَانَ حَدِيثًا يُّفُتَرِي وَلَيْكِن تَضْدِيقَ ٱللَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيِّءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوَّ مِنُونَ السَّ



## مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَهُ وَ ٱلرِّحِهِ

لَّمَوْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَابِ ۗ وَٱلَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَلُو ٓ تِبِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلّْكَيَنْتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَآءِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلَّأْرُضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنَّهُ رَآ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغَشِّي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَادِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَئتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ الَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَّ أَعْنَبِ وَزَرِّعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَّغَيْرِ صِنْوَانٍ تُسُقِي بِمَآءِ وَّاحِدِ وَيْفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُولُ إِنَّافِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا وَ إِن تَعُجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُمِّ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٌ وَأُوْلَيْكَ ٱلّْأَغَلَالُ فِيَ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيَاخَٰلِدُونَ ٥



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسِّيتَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن عَبْلَهُمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّارَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٍّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنفِي وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ وَكُلُ شَيِّءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارِ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِّنكُمْ مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحَفَّظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُّ وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَّالِ اللَّهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَكَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِكِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

الْمُؤْرُةُ لِلْجَهَا لِمُنْ

لَهُ,دَعُوةُ ٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيَّ ۗ إِلَّا كُنْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ النَّ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَّارُضِ طَوْعًا وَّكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلَّاكَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلَّ أَفَا تَّخَذَتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّلُمُنَتُ وَٱلنُّوْرُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَبَهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَّمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّ ثُلُّهُ, كَذَلِك يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلِّأَرْضِ كَنَالِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلَّأَمَثَالَ ﴿٧٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبَّهُمُ ٱلۡحُسۡنِي ۗ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبُّهُمُ ٱلۡحُسۡنِي ۚ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ لُوِّ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وِّمِثْلَهُ مُعَهُ لَاَفْتَكُواْ بِهِ عَ أُوْلَنِهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهَ



وَالْأَصَالِ
وقفًا:من سكت
فله السكت
أو النقل.
ومن لم يسكت
فله النقل فقط

جُفَاء وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

ألاً لَكِي وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

﴿ أَفَمَن يِّعَلَمُ أَنَّمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمِى ۚ إِنَّمَا يَلَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَ لَٰكِبِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلَّمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ (١١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنكُمْ مِرَّا وَّعَلَانِيَةً وَّنَدُرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُوْلَيَهِكَ لَمُمُّعُفِّبِيَٱلدَّارِ (١٠٠) جَنَّتُ عَدْنِيَّدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرّيّتِهِمْ وَأَلْمَلَيْكُهُ يُدُخُلُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابِ الْآلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُفِّيَ ٱلدَّارِ اللهُ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفِّسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعُنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠٠ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِّرُ وَفَرْحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِٱلدُّنِياوَمَاٱلْحَيَوٰةُٱلدُّنِيافِٱلْاَحْرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ﴿ ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ -قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنَّ أَنَابَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ

من أناب وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت ظله النقل أو التحقيق.

404

قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّمِي الللللَّ الللللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّمِ الللللَّمِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ اللهُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَهُ لِتَتَلْوا عَلَيْهُمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُأَوْ كُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعٌّا أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَاُّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفْمَنُ هُوَقَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًاءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَٰلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ السُّ لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيِّ أَولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ

مَابِ

الْكُوْرُةُ الْجَهَا يُؤَوِّنُونُ

مُعَابِ وقفًا: تسهيل الهمزة اللهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَعَنَّهَ ٱلَّأَنَّهُ أَنَّ أُكُلُهَا دَآيِمٌٌ وَّظِلُهَا تِلْكَ عُقِبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوا ۖ وَعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ الْ فَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَومِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعَضَهُ اللَّهِ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنُّ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ﴿ ١٠٠﴾ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَربيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَ لِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَلُ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمُّ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٌ أَن يَأْتِي بِعَايَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ (٣٨) يَّمُحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ (٣٠) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمَّ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ الْوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهِ أَوَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَا ۗ يَّعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفِّبِي ٱلدَّارِ (اللهُ

(307)

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلٌّ قُلْ كَفِي بِٱللَّهُ عِدَابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِنَدُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ السَّيْ الرَّرِّكِ تَنْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ إِلَى صِّرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ الْ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِّلْكُوْرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَّاٰ أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٌ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْ بَيْ فَكُمَّ فَيْضِ لُّ ٱللَّهُ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَن يِّشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسِي بِعَايَنِيْنَا أَنِّ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّلْلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْكُلِّ مَسَبَّارِ شَكُورِ ٥

مرط خلاد:

وَ إِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ إِذْ أَنْجِىكُمْ مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمُ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي نِسَا.کُمْ ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذ تَّأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمٌ الَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسِيَّ إِن تَكْفُرُوٓا أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيثٌ ﴿ اللَّهِ كَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جِآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُم أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓاْ إِنَّ أَنتُمَّ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يِّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآأَن تَأْتِيكُم بِسُلْطُنِّ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِينَا شُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتُ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أُلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنِّكُم مِّنَّ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنا فَأُوْجِيۤ إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّابِلِيينَ اللهُ وَلَنُسُّكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خِافَ مَقَامِي وَخِافَ وَعِيدِ (اللهُ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخِابَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِيدٍ اللهِ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّ مُ وَيُسْقِي مِنمَّآءِ صَلِيدِ اللهُ يِّتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظٌ ﴿ ﴿ مَّ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَ ۖ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّكَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَالُ ٱلْبَعِيدُ

الموقعول وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وقفًا أربعة أوجه: ١.نقل مع ١لإسكان . الروم . إيدال ثم إيدال ثم إسكان . إيدال ثم

ٱلْوُتَرَأَتَ ٱللَّهَ خَالِقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَّمَاذَالِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ اللهِ وَدَرُرُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُّاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلِّ أَنتُم ثُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِىنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلَّامَٰنُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَيِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكِنَّ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا النَّفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِتٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلْ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمٌ اللهُ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلَّا نَهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحِيَّنُهُمُ فِهَا سَلَكُمٌ ٣٣ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِثٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللَّهُ

عُذَابُ أَلِيكُ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق.

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

لسكما وقفًا: خمسة القياس

تُؤِينَ أُكُلَهَا كُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَّثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرارِ اللهُ يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِقِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَّأُحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْ بِئُس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمٌّ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثَنَّ قُل لِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يُومٌ لَا بَيْحُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَّارُّضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ اللَّ

ورقی الماری الماری الماری الماری الماری

يشكاً وقفًا: خمسة القياس

> دا بير وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

عَلَى مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعَنَّدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللْمُلْمِلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمِ اللْمُلِمُ اللَّالِي الْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْم

وَءَاتِكُمْ مِن حَكِلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْمُوهُ مِن حَكِلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْمُوهُ مَا إِن تَعَثُورُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَثُومُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَّبَّنَآ إِنِّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَاجْعَلِّ أَفْعِدَةً مِّرِ النَّاسِ

تَهْوِى ٓ إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن شَيْءِ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُغُفِى وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَغُفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ

فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِٱلسَّمَآءِ ﴿ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْأَكْرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ اللهِ عَلَى ٱلْدُعَآءِ ﴿ اللهِ عَلَى ٱلْدُعَآءِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

على الحبر إسماعيل وإسحوإن ربي تسميع الدعاء الله ربي تسميع الدعاء الله ربي أَجْعَلِني مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ

دُعَامِهِ اللهُ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ الطَّالِكُ اللَّهُ

دعاً وقفًا: خمسة القياس

مُقطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهُمْ طَرُفُهُمَّ وَأُفْتِدَ مُ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ۚ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالْ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَتُ

الأمثال وقفًا:من سكت فله السكت فله السكت أو النقل.

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَبَوْرُواْ لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَهَادِ الْ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ فِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ الْ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَعَبْهِيٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ الْ لَيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتً إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْ هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ عَولِيعَلَمُواْ انْمَا هُوَ إِلَكُ وَرَحِدُ وَلِيذً كُرَ أُولُوا الْأَلْالَبِ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



يُسْمَهُرُ ونَ وقفًا

ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحذف الهمزة ٢. تسهيل

 ٢. تسهيل الهمزة
 ٢. إبدال الهمزة ياءً

اللهُ لَقَالُو ٓ أَإِنَّمَا شُكِرَّتُ أَبْصَلُونَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ اللهُ

وَلَقَد جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وِّزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٌ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْمَ فَأَنْبُعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ اللهِ وَٱلْآرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيِّءٍ مَّوْزُونٍ إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ أَنَّ وَإِن مِّن شَيِّ عِلْ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ, بِخَارِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحُشُرُهُمُّ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلَّإِنسَن مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلَّصَكِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ (اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمَّ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ

المستخرين المستخرين وقفاً: إبدال الهمزة

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ (٣٠) قَالَ لَمَّ أَكُن لِّأَسْجُدُ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ الْآَلُ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلّْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَا ضِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيكُمْ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُم مَّ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ قَصُومٌ لَكَ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ قَعِيُونِ (فَ الْمُثَلُوهَا بِسَلَيْ عَامِنِينَ (اللهُ الْمُنَّقِينَ فِي المُنَّالِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ اللهُ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ الْمُكَ الله نَبِيَّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُواْ لَانُوْجَلُّ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَ ۚ قَالَ أَبَشَّ رَتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ بَشَّرُنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ ٥٠ قَالَ وَمَن يُقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ ١٠٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمٌ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوٓا إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ١٠ إِلَّآ ءَالَ لُوطِّ إِنَّا لَمُنجُوهُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ. قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّاجِاءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ بَلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسُر ۚ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِغٌ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرٌ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءَ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ اللهُ وَجاءً أَهَلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قَالَ إِنَّ هَكَوُّكَاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ الله وَانَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَذِّرُونِ (١٠٠) قَالُوٓا أُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠٠)

و مرون وقفاً: بدال الهمزة واواً

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧١﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣ فَجَعَلْنَاعَلِيمُ سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٌ ﴿ ١٤ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِلَّمُتَوسِّمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيرٌ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرِثْبِينِ ٧٧) وَّلَقَذُكَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٨) وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوَتَّاءَ امِنِينَ (١٦) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٨٤ الْمُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَةُ ٱلْعَلِيمُ (٨٦) وَلَقَدُّ ءَانَيْنَاكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمُ (٨٧) لَاتُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِدِهِ أَزُورَجُامِّنْهُمْ وَلَا تَحُزَنَ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كُا وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠٠٠) كَمَا أَنزَلْنَاعَلَىٱلْمُقْتَسِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن

بيوتا عامينين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق.

و التعسيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

لا ريك وقفًا: التحقيق أو التسهيل





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمِّ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ اللهِ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَّيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَالَمُونَ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ قَضْدُ ٱلسَّابِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شِآءَ لَهَدِ لَكُمٌّ أَجْمَعِينَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللهُ يُنْإِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِقِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِتَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِتَقَوْمِ يَذَكَرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَكَرَفُ ٱلْفُلُكُ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللَّهِ

جَابِرٌ وقفًا: التسهيل مع

بِأَمْرِهِ مَ وقفًا:

وَٱلْقِي فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللَّهِ وَعَلَىمَتِ وَ بِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَّغُلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُّ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَّٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَا هُكُرٌّ إِلَا ٱوْرَحِدٌ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وُّهُم مُّسْتَكْبُرُونَ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ أَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٤٠٠ إِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَّ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ م بِغَيْرٍ عِلْمِ ۗ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبِّلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٦٠

أُحْيَا وقفًا: خمسة

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ يَنُوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَلِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُوٓ أَأْبُو بَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَكَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجُزَى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِآلُ ٱلَّذِينَ يَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْلُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ السَّ

ارس السورع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة

يشاً وون وقفًا: التسهيل مع الإشباع

الْمِوْزَةُ النِّوَالْفِ الْمِالِيَةِ الْمِوْزَةُ النِّوَالْفِي الْمِوْزِيقُ النَّفِي الْمِوْزِيقُ النَّفِي الْمُؤْمِنِينَ النَّفِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِنْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُعِمِينِ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شِاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِءمِن شَيِّءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآ قُونَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيَّءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَبِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْهَدى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلطَّهَ لَلَهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدِنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَّمُوتُ بَلِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِثُنَّا لِشُونٌ عِيْ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلِمُواْ لَنَّبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللهُ

وقفًا أوجه: النقل مع الأسكان . ألا المكان . ألا المع الروم . أيدال ثم أو المكان . أيدال ثم أو المكان . أيدال ثم أو المكان . أ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِىۤ إِلَيْمُ مَٰ فَسَعُلُوٓا أَهۡلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ الْفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ مِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ النَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُنُّ رَّحِيكٌ ﴿ إِنَّ أُوَلَمْ تَرُّوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّءٍ يُّنَفَيُّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يِّلَّهِ وَهُمَّ دَخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَّٱلْمَكَيِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ اللهِ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ اللهِ اللهِ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنْحِذُوٓا إِلَاهَ أِن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاثُهُ وَحِدُّ فَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِّبّا أَفَعَيْرَ ٱللّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّ عَنكُمٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَ

ليكُفُرُواْ بِمَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلُمُونَ (00) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَأُللَّهِ لَتُسْكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ الله الله وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنْتِ سُبْحَنَهُ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْفِي ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَكَظِيمٌ أَمْ يَدُسُّهُ أَدِفِي ٱلثِّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلِي وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلُوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جِآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسُنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ﴿ ثَا لَنَّهِ لَقَدَّ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤُمِنُونَ اللَّهُ

السكوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يِّسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَّرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَّمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَّخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ثُخُنَافٌ أَلُونُهُ، فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفِينَكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرُذَلِ ٱلْعُمُر لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ۖ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنِّ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ أَفَياً لَبَطِلِ يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٢٧ فَالْا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ اللَّهُ مُثَلَّا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيِّءٍ وَمَن رَّزَفْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهَ رًّا هَلْ يَسْتَوُر بَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيِّءٍ وَّهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلِمَهُ أَيْنَكَا يُوجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْمِصَرِ أُوْهُوَ أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ إِمِّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ الكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْآبُصَارَ وَٱلْآفَتِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَوُّا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ اللَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الل

صرط

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهِمزة

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بِيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيوُتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنَّ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَّمَتَكَّا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا يَتَمَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمَ يُسُتَعْنَبُونَ الله و إِذَا رِعَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ٥٨ وَإِذَا رِعَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا مُهُمَّ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَّ إِلَيْهُمُ ٱلْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ١١٠ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللَّهِ ۗ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهُم مِّنَّ أَنفُسِهِمٍّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيِّءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٩ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِى ٱلْقُرْبِ وَيَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْمَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلَّا يُمْنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَد جَّعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلاً بَيْنَكُمِّ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبَيِّانَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلُلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمَّ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِن يُّضِلُّ مَن يُشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ السَّ

وقفًا: وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر



وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلاً بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشُتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكَرٌ أَوْأَنْ فِي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ هُر حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمَّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرُّءَ انَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّمَا سُلْطَ نُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَّٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِّبَلَّ أَكۡثُرُهُمُ لَا يَعۡلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَّبُشُرِي لِلْمُسُلِمِينَ النَّنَّ النَّالَ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَكَرَدِيُّ مُّبِينُّ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَمْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيكُمْ اللَّهُ إِنَّا مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ اللهُ مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ٤ إِلَّا مَنَّ أُكُرهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيِنُّ ۚ إِلَّا لِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْسِا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ اللَّهِ الْاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ النَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمِهَ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ

عَذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أو التحقيق.

عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

قَرْيَةً كَانَتٌ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَد جَّاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمِّ إِيّاهُ تَعُبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚفَمَن ٱضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُّلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك

وَّلْمُمُّ عَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَيْكُ وَمَا ظَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكَكِنَ كَانُوا اللَّهِ مَا ظَلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن فَتَلَلَّ لَكُونَ كَانُوا اللَّهُ مَا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَلَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلْمُ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَى ضِرَطِمُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا الْجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفِوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُمُ بِينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيدِيغَنْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ عَوَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٠٠٠) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِدِيَّ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحُنَرُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمًا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحَسِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وقفًا: وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة صركط



٩٤٥٤٥ م ١٥٤٤٤٤ م ٢٩٤٤٤٤

مرن به المسكت في المسكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيهُ ومِنَّ ءَايَنِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١) وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَةِ مِيلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥكَاكَ عَبْدُا شَكُورًا ٣ وَّقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جِآءَ وَعُدُأُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا أَنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمٌّ أَكُثَرَ نَفِيرًّا ﴿ ۖ } إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جِاءً وَعُدُالْآخِرَةِ لِيسُوٓاً وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا

YAY

عَهِي رَثُكُمٌ ۚ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِينَ حَصِيرًا ١٠٠ إِنَّ هَازَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبَلْشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعُمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمٌّ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاكِحِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًّا أَلِيمًا (اللهُ وَّيَدُعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلَّإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَّجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُنْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيِّءٍ فَصَّلْنَكُهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّ إِنسَنِّ ٱلْزَمْنَاهُ طَكَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَّا يِّلْهِنُّهُ مَنشُورًا السُّ اللَّهُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنًّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَ إِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهُلِك قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقُّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرُنَاهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمِّ أَهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَّكَفِي بِرَيِكَ بِذُنْوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿٧٠﴾

عُذابًا الله المحتادة المحتادة السكت الوالنقل السكت الوالنقل الوالنقل المحتادة المحتادة النقل النقل الوالنقيق.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصَّلِهُا مَذْمُومًا مَّدُحُورًا الله وَّمَنَّ أَرَاد ٱلْآخِرَةَ وَسَعِيٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَإِكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَّكُورًا اللَّ كُلَّانُمِدُّ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ ثَا النَّظْرَكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا لَمَّاءَ اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا اللهُ ا وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا مَلُغَنِّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّكُمَّا أُفِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٣) وَّٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُا رَبَّانِي صَغِيرًا ﴿ ثُا كُرُ أَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلَّا وَآبِينَ عَفُورًا ١٠٥٠ وَءَاتِذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِّرْ تَبَذِيرٌّا ﴿ اللهِ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ إِلَّا السَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا الله

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ ٢٨﴾ وَّلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مِّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَقِّدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَـٰلُوٓاْ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَاقٍ نَحَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كِبِيرًا اللهُ وَلَا نَقُرَبُوا ٱلزِّنِيِّ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلًا الله اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَيْنَا فَلَا تُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشَدُهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْعُولًا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا ﴿ وَاللَّهِ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْدُمَسْعُولًا (٣٠) وَّلَا تَمْشِ فِي ٱلِّأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَٰ إِلَكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

تَاوِيلًا

ذَ لِكَ مِمَّآ أَوْجِىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلْقِيٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا الآهَ ٱفَأَصَفِكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَيْ كَةِ إِنَّنَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَّلَقَد صَّرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذْكُرُواْ وَمَايَزِيدُهُمِّ إِلَّا نَفُورًا النَّ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَ الِمُنَّ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبَعُ وَٱلَّارُضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيِّ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوجٍمُّ أَكِنَّةً أَن يَّفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهُمْ وَقُرًا وَ إِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدَبَرِهِمْ نَفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَكًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْحَدِيدًّا (٥) أَوْخَلْقًامِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو قُلْ عَسِيّ أَن يَّكُونَ قَرِيبًا (١٠) يُوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثُتُّمَّ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَّقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلَّإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٣٠) رَّبُكُرٌ أَعَلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُرٌ أَوَّ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَرَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرُضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زُبُورًا ﴿ فَ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلِّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنُغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٌ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَّمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلَّأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفًا ﴿ أَنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَينًا كِبِيرًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّا اللَّالِي اللللَّا الللَّهُ اللّل القران وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُلِمَنَ خَلَقُتَ طِينًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَّ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ وِإِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ ذُ هُب فمر جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُمْ جَزَآء مُّوفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفَرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ إدغام الباء مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُم بِحَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ في الفاء فِي ٱلَّا مُوَالِ وَٱلَّا وَلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًّا النَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفِي برَيِّكَ وَكِيلًا أَنْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزِّجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَ لِهِ عَ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا بَعِنكُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًّا ﴿ ﴿ أَفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أُمِّ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةٌ أُخْرِى فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمُ ثُمُّ لَا تِجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ - بَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمْ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴿ ﴿ يُوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَأُولَيَهِكَ يَقُرَهُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاكَ فِي هَذِهِ عَ أَعَمِيٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعَمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُۥ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَرْكَنُ إِلَيْهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَكُ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٥٠﴾

با مكم هم المحمودة التحقيق المكونة التحقيق المكونة التحقيق المكونة التحقيق المكونة ال

وِّ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) سُنَّةَ مَن قَدٌّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِهُ لِسُنَّتِنَا تَحُوِيلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَّكَ عَسِيٍّ أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُودًا (٧٧) وَقُلرَّبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَكنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جِآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآَّةُ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنِيا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُوسَا سَبِيلًا اللهُ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَّ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ وَكَانِ شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

فرات خلاد:
فتح النون
فتح النون
يعوسكا

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلَّإِنْ فَ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٨) وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ الْوَتُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُكَيْكَةِ قِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْنَا كَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا كَمْ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَيْنَا كَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلُمْ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُمْ عَلَيْنَا كُلْمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلُولُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُمْ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللّهِ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا كُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لِمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لِمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لَلْمُعِلَّا عَلَيْنَا كُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَالْمُ لَلَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلَّهُ عَلَي أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِّ أَوْ تَرْفِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا الله وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤُمِنُوٓ أَإِذْ جِآءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ اللَّهُ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكُ تُنْ يُمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ أَنْ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا اللهُ

نَّ مُورُهُ وَهُو وقفًا: تسهيل الهمذة

وَّمَن يُّهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِّوَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمُّ أُولِياءَ مِن دُونِهِۦ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمُيَا وَبُكُمَا وَّصُمَّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَت زِّدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٧﴾ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِنِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمًا وَّرُفَاتًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًّا ﴿ ﴿ ﴾ أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّالَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَّخَـٰلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مِّ أَجَلًا لَارَبِ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا (19) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِن رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلَّإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسِى تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَكتِ فَسَّكُ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جِآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَسْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُوسِي مَسْحُورًا اللَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَنَوُٰ لَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يُسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْدِهِ عِلْمَ إِسْرَتِهِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجِاءً وَعَدُا لَأَخِرَةِ حِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٠٠ وَّقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِنَقَرَأَهُ,عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وِّنَزَّلْنَاهُ نَبْزِيلًا الْأَن قُلَّ ءَامِنُواْ بِعِيدَأُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَإِذَا يُتُلِي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا الْأَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ يَخِرُُونَ اللهُ حَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبّنَالَمَفَعُولًا ﴿ ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلَّا ذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠) قُلِ أَدْعُوا اللهَ أَو اُدْعُوا الرَّحْمَلَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسِّنِي وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَانِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا السّ

## سِنُونَةُ الْكَمْفِئِ }

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيرِ



الْمُوْنِيُّ الْكُوْفِيِّ عَلَيْكُمْ الْمُوْفِيِّ عَلَيْكُمْ الْمُوْفِيِّ عَلَيْكُمْ الْمُوْفِيِّ عَلَيْكُمْ الْمُوفِيِّ الْمُوفِي الْمُوفِيِّ الْمُوفِي الْمُولِي الْمُوفِي الْمُوف

وقفًا: أربعة أوجه: التحقيق أو إبدائها ياءً إلا الأولى، والتسهيل في الثانية مع الإشباع أو القصر

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَّلَا لِلْأَبَآبِ هِمْ كَثْرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنَّ أَفُواهِهِم ما إِن يَقُولُون إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَحِعُ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اتَّرِهِمَّ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُمَّ أَيُّهُمَّ أَحْسَنُ عَمَلًا الله و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًّا اللهُ أَمْرَحُسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَّ ءَايَتِنَا عَجَبًّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئَ لَنَامِنَّ أَمْرِنَا رَشَــ دًا ﴿ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِيْنِ أَحْصِىٰ لِمَا لَسَنُواْ أَمَدًا اللهُ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمِّ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُكُا إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِهِ ءَالِهَ لَّهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهُم بِسُلْطَ نِ بَيْنِ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

397

وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنَّ أَمُركُو مِّرْفَقًا الله الله الله الله عَمْسُ إِذَاطَلَعَت تَّزَاوُرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكُن تِجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا اللَّ وَتَعَسَبُهُمَّ أَيْقَ اظَّ وَّهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلُبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَٰ إِلَّكَ بَعَثُنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمٌ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُواْ أُحَدَكُم بِوَرْقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرِّ أَيُّما ٓ أَزْكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُّ أَحَدًّا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمَّ

إذا أبكا وقفاً:من سكت فقا السكت أو النقل أو النقل ومن لم يسكت ومن لم يسكت فقه النقل أو التحقيق.

أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ اللَّهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَكَا

وَّكَ ذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللهِ حَقُّ وَأَلَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهُم بُنْيَكَنَّآ رَّبُّهُم أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهُم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَثُلُّ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلَّهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمَّ إِلَّا قَالِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهُمَّ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمَّ أُحَدًا ١٠٠٠ وَّلَا نَقُولَنَّ لِسَانًى عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَهِيَّ أَن يُهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا الَّ وَلِبِثُواْ فِي كَهِ فِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ، غَيْبُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ عِن قَلِيّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا (٧)

وأسمع وقفًا: التحقيق

وَّاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنِّ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ,فُرْطًا ﴿ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شِآءَ فَلْيُؤْمِن وَّمَن شِآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ " أُولَيِكَ الْمُمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيلْسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَاعَلَىٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرِّتَفَقًا ﴿٣٦﴾ ﴿ وَٱضْرِبُ الْمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجِنَّلَيْنِ ءَالَتٌ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُزًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاتَ لَهُ, ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا السَّ

ورمان المانية الماني الما

الأرايكي وقفًا: في الأولى من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فقط.

وي النائية التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَّدَخَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلْدِهِ عَ أَبَدًا ﴿ وَ مَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَّلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا حِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّنكَ رَجُلًا الله لَنكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّ وَلَوَلَآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكرنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الآسُ فَعَسِي رَبِّيٓ أَن يُّوَّٰ تِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا قُهاعَوْرَا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ مُلَبًّا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَّأُحِيطَ بِثُمُرهِ ۗ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْنِهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيها وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُّ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا الْ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ فِتَةُ يُنَصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْوِلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَّخَيْرُ عُقْبًا لَكُ ۚ وَّٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياكُمَآيِّ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِيخُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ مُقَندِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيِ أَوَٱلْبَقِيدَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُ الْمَلَا الْآُنَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَّعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدجِّئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمِّ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمِّ أُلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدَ اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلَنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنْهَ أُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكِ أَحَدًا الْ فَي قَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَالْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَنْتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّٰكِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ فَا مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهِ وَيُومَ نَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقًا ﴿ ١٥ ﴾ وَرِءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم شُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا الْآنَ

وقفًا:من سك أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.



وَّلَقَد صَّرِّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَّكَانَ ٱلِّإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيِّءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهِ ۚ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤُمِنُوٓاْ إِذْجِاءَهُمُ ٱلْهُدِىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمَّ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ ١٥٥ ۗ وَمَنَّ ٱڟ۫ٙٲۄؙڡؚؠۜۜڹڎؙڮۜڒؘۼٵؽٮڗڒؚؠۨڡؚۦڡؘٲڠۯڞؘۼڹٛٵۅؘڛؘؽڡٵڨؘڐۘڡٮۧۑۘۮٳۿؖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَّفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمُ وَقُرًّا وَإِن تَدْعُهُمِّ إِلَى ٱلْهُدِىٰ فَلَن يَهُ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبُدًا ﴿ وَاللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عِمُوبٍلًا ١٠٠٠ وَّتِلْكُ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهَلَّكِهِم مَّوْعِدًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِ لُهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوَّأُمْضِي حُقَّبًا ١٠٠ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهَ

هُرُوًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل

مولا وقفًا: النقل أو الإبدال واواً وإدغام ما قبلها فيها فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِهِ مُ ءَالِنَا عَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا ﴿ مَا قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَّ أُونِنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنَّ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ اللهِ قَالَ ذَالِكُ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوجَدَاعَبُدُامِّنَ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسِى هَلَّ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَرُ يَحُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿١٨ وَاللَّهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ ١٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيِّءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُمِنْهُ ذِكْرًا الله المُعَامَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقُهُمَا لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَلَمٌ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿vr ۖ قَالَ لَا ثُوَّاخِذْ نِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٧﴾ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِياغُكُمَا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد جِئْتَ شَيِّئًا ثُكُرًا ﴿١٠٤ اللَّهُ اللَّهُ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت ومن لم يسكت فله النقل فله النقل فله النقل فله النقل أو التحقيق.

فأو امك،

هُ قَالَ أَلَمٌ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيِّءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا المُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُربِدُ أَن يِّنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذتَّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصِّبًا ﴿٧٧﴾ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الْ فَأُرِدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا اللهُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يِّبْلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَّ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأُويِلُ مَالَمُ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٢٨ ۗ وَّيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًّا ﴿ اللهُ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِينِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًّا ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًّا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِي ٱلْآرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِنكُلِّ شَيَّءٍ سَبَبًا الْأُمْ ۖ فَأَنْبَعُ سَبَبًا اللهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ إِنَّ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَذِّبُهُ أَدُمُ الْرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيْعَذِّبُهُ عَذَابَانُكُوا الْ٧٧) وَأَمَّامَنْ عَامَنُ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَاءً ٱلْحُسَنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ٨٨ أَثُمَّ أَنَّعَ سَبَبًا ﴿ ٨٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمٍ لَّمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ أَ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ أَنَّ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَيًا ﴿ وَ كَنَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلشُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلًا ﴿ ﴿ وَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بِيْنَا وَبِيْنَاهُمْ سَدَّا ﴿ فَا فَالَمَامَكِّنِّي فِيهِ رَبِّخَيْرُ فَأَعِينُونِي بُقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُورُ وَبِينَهُمْ رَدُمَّا (٥٠) المُونِي زُبِرا لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ أَءْ تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الْ أَنْ فَمَا ٱسْطَّ عُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبَ الْ١٠)

٩

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِي فَإِذَا جِلَّهَ وَعَدُرَ بِي جَعَلَهُ وَكُلَّا ۚ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الله الله وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيَّمُوجُ فِي بَعْضٍ وَّنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَعَنَهُمْ جَمْعًا ﴿ أَ وَعَرَضْنَاجَهُنَّمَ يَوْمَ لِذِ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّ اللَّاللَّا ٱلَّذِينَ كَانَتٌ أَعَيْنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعَّا الْأَنْ الْفَصِيبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يِّنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ أُنْزُلًا الْأَنْ الْقُلْهَلُ نُنَبِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللهِ اللهِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْ الْ الْوَكَيْ الْدِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا الْفِالْ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الْآنَ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ ١٠٠ عَالِدِينَ فِهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ أَقُلُ لُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِكَامِنْتِ رَبِّي لَنْفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن يَنْفُدُكُومَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ وَالْ الْأَوْلَ الْأَوْلَ الْمُ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمِّ إِلَهُ وَٓ عِلَّا فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا النَّ

هُرُوًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل



يَّنيَحِيٰ خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ﴿١١) وَّحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴿ وَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّ وَالَّوَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَّبَدَتُ مِنَّ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿٧٧ ۗ قَالَتَّ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّمْ نِينِكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ اللَّهِ عَالَتُ أَنِّي يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمِّ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِّنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مِّقْضِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ ١٦ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَنَادِيهَا مِن تَعِنْهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجُعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَّهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسْفَطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًا الْ٥٠٠

ورقی النینیا النینیا وروی

فَكُلِي وَالشَّرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا لِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْرِيمُ لَقَد جِّئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴿ ١٧ ﴾ يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَّمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ( ١٠٠ ) فأشارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصِبِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَّكِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَى نَبِيًّا الْ " وَجَعَلَنِي مُبَارًكًّا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ إِلَّ وَكُرِّ أَ بِوَلِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ٣٣ ۚ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ النَّهِ أَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يِّنَّخِذَ مِن وَّلَدِّ سُبْحَنهُ وَ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَاكُ وَإِنَّا لَلَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيمٌ ١٧٧ أُسْمِعْ بِمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

مرط خلاد: بالصاد

وقفاً: بدال الهمزة ألفًا

وَّأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الآل إِنَا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا لا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا لَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْكَ شَيْعًا لَا اللَّهِ اللَّهِ عَنكَ شَيْعًا لَا اللَّهُ اللَّهِ عَنْكَ شَيْعًا لِللَّهِ عَنْكَ شَيْعًا لِللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَنْكَ شَيْعًا لِللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ إِنِّي قَدَجّاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيٓ أَهْدِكَ صِّرَطًا سَويًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْكُ يُكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا ﴿ فَأَلُ أَرَاغِثُ أَنتَ عَنُّ ءَالِهَتِي يَ إِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (1) قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِ وَّأُعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَهِينَ الإشباع أو القصر أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَالْمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلْنَا نَبِيًّا وُّوهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَّانْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَبِيّالْ اللهُ

وَّنَكَ يْنَكُونِ جَانِبُ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نِجَيًّا ﴿ ۗ ۗ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّ مَئِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴿ ٣٥ } وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (١٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِّهِء مَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِئبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ٥ ﴾ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ ﴾ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمُ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَّمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَوَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا لَٰنِلِي عَلَيْهُمَّ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبِكِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٥) إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَيَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيَّا اللَّهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَأْلِيًّا ﴿١١﴾ لَايسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ١٠ ﴾ تِلْكَ ٱلْحِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴿ وَمَانَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَأِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



سُنيَّ في الله وقفاً وجهان: الهمزة إلى الياء. الياء. أو إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء قبلها

مَانِيًّا وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرَ لِعِبْدَتِهِۦ هَل تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِنْ أَوَلَا يَذَّ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيِّئًا ﴿ ١٧ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهُنَّمَ جِثِيًّا الله أَمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٌ أَيُّهُمَّ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَنِ عِنِيًّا الله أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمِّ أُولِي بِهَا صِلِيًّا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُمِّ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِئِيًّا ١٧٧) وَ إِذَا نُتَلِي عَلَيْهُ مِّ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ ۗ وَكُرٍّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمٌّ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّهَلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُندًا اللهُ وَيَزيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيً

وَٱلْبَقِينَاتُٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

وقمًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء قبلها

**وَّرِيًّا** وقفاً وجهان:

وقفا وجهان: إبدال الهمزة ياءً مع الإظهار أو الإدغام

أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَ عَايَدِتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَا لَا قُولُكًّا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا اللهِ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ٧٧) وَنَرِثُهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًا اللهُ كَلَّا شَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًّا ﴿ أَنَّ أَلُوتُوا أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفرينَ تَوُزُهُمٌ أَزًّا ﴿ ٢٨ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهُمٌّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴿ ١٠٠٠ وَوَرُهُمُ مَا اللَّهُ مُ يَّوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَ الْ الْ الْمُوْقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (١٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّحْنَنِعُهَدَا ﴿ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنَنُ وُلِدًا ﴿ ﴿ لَهِ لَقَد جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا اللهُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدُّالِ الْ الْأَن دَعَوْ اللرَّحْمَن وُلْدًا اللهُ وَمَايَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَّنَّخِذَ وُلِدًّا اللهُ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنَنِ عَبْدًا السُّ ٱلْقَدَّأُحْمِيكُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمٌّ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًّا اللَّ

متيا إدا وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.



وَّأَنَّا ٱخْتَرْنَكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوجِيّ السَّ إِنِّنِيّ أَنَّا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعِي الْ اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هُوبِهُ فَتَرْدِىٰ اللَّهُ وَمَاتِلُكَ سِينِكَ يَنْمُوسِيٰ ﴿٧٧ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَاعْلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ ١١ ۖ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسِيٰ ﴿ أَنَّ فَأَلْقِهُا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ ﴿ أَنَّ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي السَّوَاضَمُ مِدَك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٌ ءَايَةٌ أُخْرِيٰ (٢٠) النُرِيكَ مِنْءَاينِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿٣﴾ ٱذْهَبِّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطَعِي ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٠) وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي (١٠) وَٱحْلُلُ عُقْدَةًمِّن لِّسَانِيٰ (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي (٢٦) هَرُونَ ٱڿى ﴿ ۚ ﴾ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِى ﴿ ٣٠ ۖ وَأَشْرِكُهُ فِيۤ أَمْرِى ﴿ ٣٣ ۚ كَىٰ نُسُبِّحُكُ كَثِيرًا الْآَثَ ۗ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًّا الْآَثَ ۚ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا الْآَثَ ۖ فَالَ قَدُّ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسِي الْآ) وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ الْآ)

اللولي وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

فله النقل فقط

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوجِىٓ ﴿٣٠﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَهُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّنَةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ أَنَّ إِذِ تَّمْشِي أَخْتَكَ فَنَقُولُ هَلَّ أَدُلُّكُم عَلَى مَن يَكُفُلُهُ أَوْكُ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى لَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْدٍ يُنمُوسِىٰ الْأَنْ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ٱذْهَبِّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ وَمُعَوْنَ إِنَّهُ، طَعِي اللهِ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِيَنَذَكُّرُ أَوْ يَخْشِي لَا اللَّهُ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَّفُرُطَ عَلَيْنَآ أَوِّ أَن يُطْغِي الْ اللَّهُ عَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِيل اللهُ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِّئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدِئَ اللهُ إِنَّا قَدَّ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللَّهُ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي اللَّهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطِي كُلُّ شَيِّءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِي ۞ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي ۞ كَلُّ شَيِّءٍ خَلْقَهُ وَنِ ٱلْأُولِي ۞

وأرك وأرك وفقًا: التحقيق أو التسهيل

الأولى وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتنَبِّلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَّأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أُزُو ٓ جَامِّن نَّبَاتِ شَتِّي ﴿ ٥٣ ۖ كُلُواْ وَٱرْعَوَّا أَنْعَامَكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرِي (٥٠) وَلَقَدّ ٱرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَوَأَبِي إِنَّ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُومِنَ ﴿ ﴿ فَالنَّا أَتِينَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ } فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُخِلِفُهُ مُغَنَّ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى الا فَتُولِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ ثُمَّ أَيِّ اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسِىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَافَيْسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَّقَدْ خِابَ مَنِ ٱفْتَرِي اللَّ فَلْنَازَعُوۤ أَأْمَرَهُم بَيْنَهُ مْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ﴿ اللَّهُ الْوَا إِنَّ هَلَا إِن لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَّ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ ٣٠ ۖ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفًّا وَقَدَّ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي الْأَلَّ

تارة أحرى وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

> وا في وقفًا: التحقيق أو التسهيل

الْمِيْنَ وَقُولَ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّ اللللللللللَّ اللللَّ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّمُ ا

من ألقى من من ألقى وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

قَالُواْ يَمُوسِيّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنِّ أَلْقِي اللَّ عَالَ اللَّ بَلُّ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعِيٰ اللهُ عَلَوْ عَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِيفَةً مُّوسِي اللهُ عَلَنَا لَا تَعَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلِي الله الوَّالَقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقُفِّ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسِحْرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتِي ﴿ ١٠ ۖ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسِى ﴿ ٧٠ ۚ قَالَ ءَأَ مَنتُمَ لَهُ وَبَلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأَ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمْنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَّأَبْقِي اللَّهِ ۚ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجِآءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍّ ۚ إِنَّمَا لَقَضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۚ ﴿ ۚ ﴾ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ الْ٧٧) إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ اللَّ وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِيكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ﴿٥٠ كَبَّتُ عَدْنِ

تَجْرِي مِن تَحْمُ ٱلْكُنَّهُ لُرُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكِّي اللَّهُ

وَّأْدِهُن وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَلَقَدٌّ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَحَفُّ دَرَّكًا وَلَا تَحْشِي ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَا غَشِيهُم ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِي اللهِ يَنْ يَنِينَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدَّ أَنِحِينُكُم مِّنْ عَدُوِّكُم وَوَعَدتُكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْآيَمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوِي ﴿ اللهِ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتُكُمْ وَلَا تَطْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوي الله وَإِنِّي لَغَفَّار لِّكَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدِي اللهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَاكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسِي اللهِ قَالَ هُمَّ أُولَآءِ عَلَىٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِىٰ اللهُ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰدُ أَمَّ أَرَدْتُمَّ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي اللهِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِمَّا حَمَلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُ كُمْ وَ إِلَنْهُ مُوسِىٰ فَنَسِيَ الْهُ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ٥٠ وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِي الله قَالَ يَهَارُونُ مِامَنَعُك إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ ٱفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٣ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴿ اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَةً مِّنَّ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذِتُّهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللَّ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُم وَٱنظُرَّ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْـهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفَّا ﴿ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ الْمَ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيِّءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

براسي وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة

فَأَذُهب فَّإِنَّ خلاد: إدغام الباء

كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَّ أَنْهَاءِ مَا قَد سَّبَقَ وَقَدٌّ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا نِكْرًا اللهُ مَّنَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُرًّا الله خَلِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَّوْمُ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا النَّ يَتَخَلَفْتُونَ يَنْهُمُّ إِن لِبِثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا السَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَأُهُمْ طَرِيقَةٌ إِن لِّبِثْتُمِّ إِلَّا يَوْمَا كَنَّ وَّيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ﴿ اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّهِ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْ الله ورضى له، قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خِابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا السَّوَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الْمُ

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُُقَضِىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهُ ۗ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ﴿ اللَّهُ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشُقِحَ اللهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعُرِئ السَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ إِفِهَا وَلَا تَضْحِي اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلِّ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِيٰ اللَّهُ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَهِيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَغُوى السَّ أُمَّ ٱجْنَبِهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقِي المَّا وَمَنَّ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَّنَحُشُ رُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمِي (١١١) قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرَتِنِيَ أَعْمِي وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١١٥)

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسْمِى (٢٦) وَكَذَلِكَ نَجُرِي مَنَّ أَسَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقِيَ الْاللَّ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ كُمٌّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِأُوْلِي ٱلنُّهِي (١١) وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكِ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ١٣١) فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَّ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضِي الْ١٣١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِى السُّ وَأُمُرِّ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي السا وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِّن زَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ يَأْتِهِ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي الْاللَّ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَرِي اللهِ قُلُكُلُّ مُّرَبِّصٌ فَرَبِّصُواً فَسَتَعُلَمُونَ مَنَّ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى ١٣٥)

ٱلصِّرُطِ خلاد:

الصاد



وگُلُگهه ۱۷۶: با البنتها ۳۳ ورهههه

ٱقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم تُّحُـدُثٌّ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُّ يَلْعَبُونَ اللَّهِ لَاهِيتَ قُلُوبُهُمَّ وَأَسَرُّ وِالْكَنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامَواْ هَلُهَ عَذَا إِلَّا بَشَارُ مِّنْلُكُمُّ مَأْفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأُنتُمْ تُبْصِرُونَ اللهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقُولَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الْوَاأَضْغَاثُ أَحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرِينُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا يُوجِيِّ إِلَيْهُمُّ فَسُتُلُوٓ أَأَهُلَ ٱلدِّكِ لِن كُنتُ رُلَا تَعُ لَمُونَ اللَّ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّ

لَقَدُّأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمُ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمٌ أَفَلًا تَعْقِلُوك اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

اللولون وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعُدَهَا قَوْمِثًّا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمِمِّنْهَا يَرُكُضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلَّارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ إِنَّ لُوِّ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۚ كُلَّ مَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُدُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَستَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِراتُّخَذُواْءَ الِهَدُّ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَآءَالِهَ أَوْ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَنَاْ فَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) لَا يُشْتَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ (١٠) أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُّ مَن قَبْلِيُّكُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْكُ

شَّ لُونَ يُسَ لُونَ يُسَ لُونَ وقفًا:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِّ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالِرَّمْنَ وَلَدَّاسُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عِنْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمُ وَمَاخُلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِي وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَلَى مِنْهُمٌ إِنِّتِ إِلَاهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ (١) أُوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيِّءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا فِي ٱلَّأْرُضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَهُمْ يَهْتَذُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقُفًا مَّحَفُوظَ أَوَّهُمْ عَنَّ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّٰ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ السَّ

€€€€€

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَإِذَا رِءِاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِ ٱلرَّحْهَنِ هُمْ كَفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُّ ءَايَىٰقِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونَ مَنِي هَنَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ ۖ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن قُجُوهِ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَر وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبَّلِكَ فَجاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْانُ بَلُ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُور اللهُ أَمْ لَمُمِّ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَّ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ١٠٠٠

٣. إبدال الهمز ة ياءً

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَإِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍّ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفِي بِنَا حَسِبِينَ (٧) وَلَقَدٌّ ءَاتَيْنَا مُوسِى وَهَدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ - مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَنكِفُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمِّ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ اللَّهِ قَالُوٓا أُ ٱَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمِّ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ١٠٠٠ قَالَ بَل رَّبُّكُرُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الله كُلُّكِيدُنَّ أَصْنَدَكُم بَعْدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ الله

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمِّ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ اللهِ عَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ اللَّهُ الْطَّٰدِلِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ وَالْوَاْ فَأَتُواْ بِهِ-عَلَىٰ أُعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلُّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوۤا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَا بِعَالِهُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنْذَا فَسْتَكُوهُمٌّ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمُّ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُو يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيِّئًا وَّلَا يَضُرُّكُمٌ اللهُ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧﴾ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمِّ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ اللَّهُ قُلْنَا يَكُنَا كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَجَّيْنَا هُ وَلُوطًا ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ وَوَهَبْنَا اللهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَّكُلّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧٢)

وقفًا فلاثة أوجه: التحقيق أو التسهيل مع الإشباع أو القصد

وَجَعَلْنَاهُم أَيِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهُمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا عَبِدِينَ ﴿٣٧﴾ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجِّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَثِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّاهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَبْلُ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَكُهُ أو القصر وَأُهْلَهُ رُمِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُولُقُومَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الْ٧٧) وَدَاوُردَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمَّا وَعِلْمَأْوَسِخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْأُلْ وَعَلَّمْنَكُ مُنْعَةَ لَبُوسِ لَّصَكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَّ أَنتُمُ شَاكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيٍّ عِ عَلِمِينَ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذُ نَادِي رَبُّهُ وَأَنِّي مُسِّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ (١٨٦) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَبْدِينَ الْمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْ إِ فَنَادِي فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَمِّرُ وَكَذَالِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزَكْرِيًّا إِذْ نَادِي رَبُّهُ، رَبِّلَاتَذَرْنِي فَكْرَدًا وَّأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينِ الله فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِنُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجِهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيُدْعُونَنَارَغَبًاوِّرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَشِعِينَ 🕦

اً كُمُو مِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١١ إِنَّ هَاذِهِ ٤ أُمَّةُ كُمَّ أُمَّةً وَّحِدَةً وَأَنَا رَبُّكِيمٌ فَأَعْبُدُونِ السَّ وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَلِبُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقۡتَرَبُٱلۡوعۡ لُـ ٱلۡحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ ۚ أَبْصَـٰلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَ هَتُؤُلآء ءَالِهَةً مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنِيِّ أُولَيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتُّ أَنفُسُ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَاكُمِّ الْهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُومَ نَطُوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَا بَدَأْنَا أَوِّلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلَّارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَالْبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ الله عُلَّ إِنَّمَا يُوجِيَ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمِّ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلَّ أَنْتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلُّ ءَاذَنكُمُ عَلَى سَوَآءً وَ إِنَّ أَدْرِي أَقْرِيكُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ ﴿ الْ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَا تَكُتُمُونَ الله وَإِنَّ أَدُرِي لَعَلَّهُ وَفَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْكُمٌ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَل رِّبِّ أَحَكُمُ بِٱلْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ السَّ

سو وقفًا: خمسة القياس

## يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمٌّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيٌّ أَ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ مُلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكَرِيْ وَمَا هُم بِسَكَرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مِّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تُولِاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَهدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنْ بَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَنْ تُأَوَّتُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱلله بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ اللهِ قَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلَّ عَنسَبِيلَ اللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (١٠) وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقَرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَبِمُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَابَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَتِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (١٠)

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَّأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُّرِيدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِينِ وَٱلنَّصَرِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلَّأْرُضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُّكُرِمٍ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ ﴿ اللَّهِ هَلَا انِ خَصْمَانِ ٱخْنُصِمُواْ فِيرَيِّمُ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصَّهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهُمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يِّغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرْ أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنَّ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ قَلْوَلْمِ اللَّهِ مَ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ مُ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ

والمنظمة المنطقة المنط

**و**ٞڷؙٛٛٷؙڷؙۅۣٳ۫

إبدال الهمزة الأولى واواً. وفي الثانية ثلاثة أوجه الإبدال واواً مع السكون أو الروم أو التسهيل مع

الروم (انظر صفحة ي-٢) وَّهُ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَى ضِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُلْاِقَهُ مِنْ عَذَابٌ أَلِيمِ ١٠٠٠ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْتًا وَّطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِّن فِي ٱلتَّاسِ بِٱلْحَجِّيأَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٌ عَمِيقٍ اللهُ لِيَشَّهُ دُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُـ لُومَنتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُمُّواْمِنْهَا وَأَطَعِمُواْ ٱلْمِاَإِسَ ٱلْفَقِيرَ اللَّ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَظُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَلِكَ وَمَن

يُّعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ رَعِندَ رَبِّةٍ عَوَأُحِلَّتَ

لَكُمُ ٱلَّأَنْفُهُ إِلَّا مَايُتًا لِي عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَ نِبُواْ

ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مرط خلاد: بالصاد

عُذَابٍ مَن سَكت وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسِكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّرَ فَإِلَاهُكُمْ ۗ إِلَاهُ وَيَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُم وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُمُ مِّن شَعَتِمِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَلَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يِّنَالَ ٱللَّهَ لَكُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يِّنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَبَثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَكَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٨٠٠

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلْتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهُ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَّقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَت صَّوَيِمِ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمسَحِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِثِيرًا وَلِيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن ٱللَّهُ لَقُويُّ عَزِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأَمْورِ ١١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهَ وَّأُصَّحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكُأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيةٍ ١٠٠٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِكُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (١٠)

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴿ ١٧ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهُا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُوْنَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَلْمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَكَانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنِّي أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُومِ مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣٠) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخْبِتَ لَدُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَ الْكِيزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْ هُ حَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ مُ عَدَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

بهرطر خلاد: بالصاد

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْكِينَا فَأُولَتِ إِلَى لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ اللَّهِ مُعَدَّابٌ مُّهِينُ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاوً إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ أَوْلِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَاكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُنَّمَ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَمَفُوٌّ عَفُورٌ ﴿ فَاللَّكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْكَ لِفِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللهُ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَمْ تَكَ أَنِّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَمُومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱللَّهَ كَاللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱللَّهَ اللَّهَ الله

ورگه الاین الاین ۲۱ الاین

ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ - وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْفُ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي ٱخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ الله لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مَّسْتَقِيمِ (١٧) وَّ إِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابُّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهُ وَإِذَانُتِلِي عَلَيْهُمٌّ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ ۗ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهُمْ ءَاينتِنَّاقُلْ أَفَأَنِيَّ كُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُورُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٧﴾

سُوْرَةُ النِّهِ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ مُورِهُ وَهُ مُورِهُ وَهُ مُورِهُ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ السَّاهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يِّسَلُّهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيِّئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْدِرِهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يُصَطِّفِي مِنَ ٱلْمُلَيْحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلَّأَمُورُ ﴿٧٧ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَالْفَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ اللهِ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ مَهُ ٱجْتَبِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمِّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِلكُمْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ (١١٠)

الأمور وفقًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت



## مِلْكُمُ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرَّ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْوَرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ اللَّاعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّ

سُلَالَةٍ مِن طِينِ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَّكِينِ اللهُ ثُمُّ اللهُ مُثَرًا النَّطْفَة عَلَقَة مُضْغَكَة فَحَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَكَة فَحَلَقْنَا

ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ثُرُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا

ءَاخَرَ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّا ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيْتَوُنَ اللَّا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّا وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهَ

المومِنون وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللَّهِ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ لَّكُوْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكْلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُّسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ أُ وِّمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدِّ أَرْسَلْنَا نُوحًّا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٣٣ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شِاَّءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (٥٠) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ (أَنَّ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جِاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلَكَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَاْينِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْـ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

تَاكُلُونَ وَهُ وقفا: إبدال الهمزة ألفًا

وقشًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِ لِني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم يِّنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ الْآلُ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَبِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ ۗ إِذَا لَّحَسِرُونَ الله العَدُكُرُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمَّا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيِا نَمُوتُ وَخَيا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٧٧ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣ۗ) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصِّيحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ ٤٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْسَأَنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ النَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ

قرناً عاضرين وقفاءمن سكت فله السكت أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

> ورهن البنيا البنيا البنيا

غُثاً أَهُ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ اللَّهُ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْراً كُلُّ مَاجِآءً أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَّجَعَلْنَاهُمَّ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَدِتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبِشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ (٧٤) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدٌ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَنَدُونَ (1) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّكُ وَ عَالِيَّةً وَّءَاوَيْنَاهُ مَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَّمَعِينٍ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمِّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهُمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي عَمْرتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُ بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ١٠٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ١٠ وَاللَّذِينَ هُم إِنَّا يَكْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ مَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْوَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 📆 أُوْلَئِيكَ يُسُنرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللَّ وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًّا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُتَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللهُ عَدُوا اللَّهُ مَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَانْتَصَرُونَ اللَّ قَدُكَانَتُ ءَايَدِي نُتَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُورُ نَنكِصُونَ ﴿ أَن مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبُرُواْ ٱلْقُولَ أَمْرِجَاءَهُم مَّالَمُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرُ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ اللَّهِ مَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ عَنَ أَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْرَ تَسْعُلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَّهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَقُونَ وَالْمُعَامِقُ الْمُعَامِقُونَ وَالْمُعَامِقُونَ وَالْمُعَامِقُ وَالْمُعَامِقُونَ وَالْمُعَلِّقُ فَالْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّقُ فَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلِّقُ الْمُعَامِلُونَ وَالْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِّقُ فَالِقُونَ وَالْمُعِلِّقُ فِي الْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلِّقُ فَالْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ فِي الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ مِنْ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِلِقِ الْمُعِلِقِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلِي الْمُعِل

وللأفدة وقفًا: في الأولى كما في الدالتعريف. وفي الثانية النقل فقط

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدٌّ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْلِرَہُمۡ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلَّأَبْصِلَ وَٱلَّأَفَٰئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرْ فِي ٱلَّأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلِّ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُوبَ ﴿ ۚ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الْأَلَا لَقَدْ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ قُل لِّمَنِ ٱلَّأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَّ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ الله عَلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم اللهُ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلَّ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ قُلَّ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَنْ بِيدِهِ عَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلْ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَّمَاكَانَ مَعَهُ مِنَّ إِلَيَّ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىهِ بِمَاخَلَقُ وَلِعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أُسُبَحَنَ ٱللّهِ عَمّايَصِفُونَ الله عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُثْبَرِكُونَ ﴿ اللهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿٣﴾ رَبِّ فَكَاتَجْعَكَ لَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَإِنَّاعَلَىٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَدِرُونَ (٥٠) ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (١٦) وَقُلرَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأُن يَحْضُرُونِ ١٩٠٠ حَتَّى إِذَاجِاءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَكُلِّيَّ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُتُ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَالْآأَنسَابَ بَيْنَاهُمْ يَوْمَ بِإِوَّلَا يَسَاءَلُونَ اللهُ فَمَن ثُقُلُتُ مُورِينُهُ وَأُولَيِّكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَنْ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَ هُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللهُ عَلَفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمِّ فِي كَلِحُونَ النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

السيبينة وففاً: إبدال الهمزة

يتساه لون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

ٱلمَّمَّتَكُنَّ ءَايَٰتِي تُنْلِي عَلَيْكُرُ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَاوَتُنَا وَكُنَّاقُومًاضَآلِينَ ﴿ أَنَّا رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ ﴿ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ السَّ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبَّنَا ءَامَنَّافَاغُفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠) فَأَتَّخَذَتُّمُوهُمْ شُخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي جَزِيْتُهُمُ ٱلْيُوْمِ بِمَاصَبُرُواْ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِيرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُتَلِٱلْمَآدِينَ ﴿٣٣﴾ قُلِّ إِن لِّبِشَتُّمِّ إِلَّا قَلِيلًا لُّوَّ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ أَفَحَسِبْتُمُّ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمُّ إِلَيْنَا لَاتَرْجِعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهَ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رَبِهِ عِنْإِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندُرَبِّهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ اللهُ

الفَارِرُونَ المَّارِدُونَ المَّارِدُونَ المَّارِدُونَ المَّارِدُونَ المَّارِدُونَ المَّارِدُونَ المُّارِدُونَ المُّنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونِ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونَ المُنْدُونِ المُنَالِي المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ

## مِلْ اللَّهُ الرَّحْدَ الرّحْدَ الرَّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدُ ا

المُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ الله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتُهَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَق مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ ٓ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَّمُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أُد لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أُد لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أُد لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ۖ وَيَذِّرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِأِللَّهِ إِنَّدُولَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ال وَلُوۡلَا فَضَٰلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ١٠٠٠ الله المراق المر

إِنَّ ٱلَّذِينَ جِآءُو بِٱلَّإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْرَ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلِّ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُ،عَذَابُعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَّقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُّبِينُ ١٠٠ لُّولَا جِآءُو عَلَيْدِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْك عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ١٣ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْياوَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَيْمٌ فِيدِعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذِ تَلَقَّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنْكَ هَلْدَابُمْتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبِكًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَاكٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوُّفُ رَّحِيمٌ اللَّهَ

خلاد: خلاد: إدغام الذال في السين (الموضعان)

> مومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً

ا الله يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَّلَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مَا أُمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضَمْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِٱلدُّنْبِ وَٱلْأَخِرةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ يَّوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْمٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله هُو ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُ اللهُ وِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونِ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ اللَّهِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمُ ١٦٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدُخُلُواْ بِوُتَّاغَيْرَ مُوتِكُمْ حَتَّى تَسُتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون (٧٧)

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهِاحَتَّىٰ يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللهُ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونِ وَمَاتَكُتُمُونَ ۖ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَّ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزِّكِي لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ الْآ) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنَّ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهِ رَمِنْهَ أُولِيضَرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جِيُومٍ تَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوَّ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوَّ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوِّ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوِّ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ ٱوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِ سَّ أَوْ بَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُّ أَيْمَنُهُنَّ أُوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿٣)

٩

وقفًا: أربعة أوجه: التحقيق أو التسهيل في الأولى، والتسهيل في الثانية مع الإشباع أو القصر

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يَكُمُّ إِن يَّكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمٌ السَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتُّ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمَّ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَامِلُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ الله وَلَقَدٌ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ عَايَتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِل كُرُ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ، كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيَ ثُو قُوَّدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُ عَلَىٰ فُورِّ يَهْ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ فِي بِيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَنُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُ لِيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ السَّ



٩

رِجَالُ لَّا نُلُهِيمٌ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿٧٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمُ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيَّعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ. فَوَقِّنهُ حِسَابُهُ. وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣٦) أَوْ كَظُلُمَنتِ فِي بَحْرِ لُّجِيّ يَغْشِلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ۽ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَضَاكُ ظُلُمُكُ عَصْمُ الْوَقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ لَمُ يَكَدْيُرِنِهَا ۗ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٌ إِنَّ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلْهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ء وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ء مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصُرِ السَّا اللَّهِ عَن مِّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصُرِ السَّا

والله بصكر وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ (اللَّهُ وَٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يِّخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمِّ أَنْزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَّشَآءُ إِلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَنَّ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمٌّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ۚ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ أَمِر ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُةُ بِئِلَّ أُولَيَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيحُكُمْ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللهَ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الله الله عَهُدَأَيْمَنِهُمْ لَيِنَّ أَمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل اللهِ عَهُدَأَيْمَنِهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل

لَّا نُقُسِمُواً طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ (٥٠)

ويتّقهُ ۱. بالصلة (وهو المقدم) ۲. إسكان

الفاه المرون الفاه المرون وقفًا: التسهيل مع الإشباع

قُلَّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَأَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّناحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَكُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِم أَمَّنَّا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيِّعًا وَّمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٥٠) وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٠) لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَّ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُرْ تُلَثُ مَرَّتٍ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلطَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلُثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْكَةِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩٠٠

وَّإِذَا كَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَّأَن يَّسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ رَبِّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ اللهُ النَّهُ الْمُعَمِي عَلَي الْأَعْمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمٌ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمُّ أَوْ بِيُوتِ ءَابَ آيِكُمٌ أَوْ بِيُوتِ إِمِّهَا تِكُمُّ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّاتِكُمٌّ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمُّ أَوْبِيُوتِ خَالَتِكُمُّ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَقِّ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰ لِكَ يُبِيُّ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ اللَّا اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَئَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦﴾ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُول بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمُ اللَّ



مِاللَّهِ ٱلرَّحَمٰزَ ٱلرِّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا الله اللَّذِي لَهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَعَ وَتِ وَٱلْآرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَـدُاوَّلَمُ يَكُن لَّهُ شُرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال



وَّٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيَّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِيكُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ مَا خَرُونِكُ فَقَدجِّا مُو ظُلُمًا وَّزُورًا (اللهِ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُّلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ، نَذِيرًّا ﴿ اللهُ أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةُ نَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثُ تَبَارُكَ ٱلَّذِيٓ إِن شِآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّنَ تِجَرِي مِن تَحَرِّعِ اللَّأَنَّهَ لُرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّا

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَغَيُّظًا وِّزَفِيرًا (١١) وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّا قُلَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لْكُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ﴿ اللَّهِ وَيُومَ نَحْشُ رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمَّ أَضَمَلُتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاآءِ أُمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كِبِيرًا ﴿١١) وَّمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةٌ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللهَ

م وقفًا: وقفًا: النقل فقط

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ عِكَةُ أَوْ نَرِي رَبِّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَيِّكَةَ لَا بُشْرِي يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا اللهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَأُنِّلَ ٱلْمَكَمِ كُثُّ تَنزِيلًا اللهِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْمُأْتُكُ لِوَمَاعَلَى الْمُحَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنلَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ يَنوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَرِّ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ لَقَدُّ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جِآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلَّإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ أَنَّ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفِي بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَّحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فُوادك

(414)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِّ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمِّ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرُ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ﴿ وَ فَقُلْنَا أَذْهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣﴾ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ ۗ ۗ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلَّا مَثْنَلُّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدَّ أَتُوا عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ ثَ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنَّ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَّهُ يَتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هُوِيهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة م-۲)

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمِّ إِلَّا كَٱلْأَنْفَكِمْ بَلْهُمَّ أَضَلُّ سَكِيلًّا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شِاءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ ثُمَّ قَبَضْ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارِ نُشُورًا اللَّا وَّهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَنْشَرًا بَايْبَ يَدَى رَحْمَتِهِ-وَأَنزَلْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدَى بِهِ عَبَلَاةً مَّيْسًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا لَاكُ ۚ وَلَقَد صَّرَّفَنَهُ بَيْنُا لِيَذْكُرُواْ فَأَبِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَ لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَنَدَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَنَدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجُرًا مِّحْجُورًا ﴿ ٣٠ } وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ، نَسَبًا وَّصِهُراً وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا (٥٠) قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَّتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِبِيلًا الْأُلُّ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفِي بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا الْأُهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلُ بِهِ، خَبِيرًا ﴿ ٥٠ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا وَزِادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا مُرُجًا وَّقَكَمَرًا مُّنِيرًا اللهُ وَّهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَن يِّذَكُرُ أَوَّأُرَادَ شُكُورًا ﴿١٦) وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ﴿ ١٣ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًّا الله إنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الله وَٱلَّذِيكِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧﴾



وَّٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يِّفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٨) يُضْعَفُ لَهُ ٱلْمِكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ فَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا ﴿٢٧﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِـرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَّعُمْيَانًا ﴿ ٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّلِنَا قُرَّةَ أَعْلَىٰ وَأُورِّيَّلِنَا قُرَّةَ أَعْلَىٰ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ أُوْلَيَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا مَكَبِرُواْ وَيَلْقَوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (v) خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٧ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَأُكُمُّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧٠

دُعَاوْكُمْ وقفًا: التسهيل مع

## ٩

## بِسُ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدِ

طِسَمَ اللهِ يَلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ لَعَلَكَ بَنْخُ نَفْسَكَ أَلَكَ بَنْخُ نُفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ السَّالِ إِن لَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ عَايَةً فَظَلَّتُ

أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ (اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِ مُعْدَتٍ

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَكَذَّكُواْ فَسَيَأْتِيمٍ مِّ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ

بِهِۦيسۡنَهۡزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرِّوٓ أَإِلَى ٱلَّارْضِ كُرَّ أَنْلِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيةٍ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤَمِنِينَ اللهِ وَإِنَّا

رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ اللَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ

إِلَىٰ هَدُرُونَ السَّ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ السَّ قَالَ

كَلَّ فَأُذْهَبَا بِاَينِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللهُ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ اللهُ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا وَمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ

اللهُ فَالَأَلُمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثت فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ



لاية وقفًا: التحقيق أو التسهيل

إِسْرَدَه بِل وقفًا: التسهيل مع

أو القصر

777

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَّأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىّٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهِ عَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِين اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ الْ اللَّهُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ اللَّهُ مَعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّالِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ اللَّهِ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ ۖ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ جِئْتُكَ بِشَيِّءٍ مُّبِينِ الآلُ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ الْآلُ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانُ ثُبِينُ الْآلُ اللَّهِ عَكَانُهُ مُر فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ السَّا قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيدٌ اللهُ اللهُ يُولِدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَّ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ﴿ وَ اللَّهِ الْوَالْأَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللهُ عَلَيمٍ اللهُ عَلَيمِ اللهُ السَّحَارِ عَلِيمٍ اللهُ السَّحَارَةُ السَّحَارَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ( الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ( الله عَل

إِسْرَدَه بيلَ وقفًا: التسهيل مع

تَامُرُونَ وقفاً: إبدال الهمزة

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا جِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجُرٌّ إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمَّ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٤٠ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ الْكُ فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ اللهُ وَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللَّهُ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ مُوسِى وَهَارُونَ الْمِنْ عَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ قَبَلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ. لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصِلِّبَنَّكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ۖ قَالُواْ لَاضَيْرِ ۖ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يِّغُفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٥٠ ۚ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ٥٠ ۚ إِنَّ هَنَوُّكَآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ الْأُنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ الْأُنَّ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ اللهُ عَأْخُرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّتِ وَّعِيُّونِ اللهُ وَكَانُوْزِ وَّمَقَامِ كَرِيمِ اللهُ اللهُ كَذَٰ لِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ۖ ۚ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۖ ۚ كَالْكِ وَأَوْرَثُنَاهَا

بَافِكُونَ وقفاً: إبدال الهمزة

عُانطُونَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيِّ إِنَّا لَمُذَرِّكُونَ ﴿١١﴾ قَالَ كُلُّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنِ ٱخْمِرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَدُو أَجْمَعِينَ اللَّهُ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلَّاكَخُرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَّمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَٱتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأُ إِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُواْ نَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهُ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ۖ إِذ تَدْعُونَ ﴿٧٧﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدُنَآ ءَابآءَنا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ لَا ﴾ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَني فَهُو مَهِ دِينِ الله وَاللَّذِي هُو يُطْعِمُني وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهُ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠٠٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪُمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٨٠٠)

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْ ١٨ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٨) وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (٨٠) وَلَا أَغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ الله اللَّهُ اللَّ سَلِيمِ (٨١) وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (٥٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْحَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَمُنَّمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمَّ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهِ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ اللهُ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ عَمِيمِ اللَّا فَلَوِّ أَنَّ لَنَا كُرُّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّتُوْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْسُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمِّ أَخُوهُمْ نُوحٌ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَاُتَّبَعَكَ ٱلَّأَرْذَلُونَ السَّ

واطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمَّ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ الْاللَّ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْاللَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ السال قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرُّجُومِينَ السَّاقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ اللهُ ۚ فَأُفْخَ بِينِي وَ بِينْهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مِّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) شُمَّاأَغَرَقْنَا بَعُدُٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةً وَمَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ ١١١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٢١) كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾ إِذْقَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿١١٤ إِنِّي لَكُو رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٠) فَأُنَّقُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ (١٢١) وَمَآأَسُ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْ اللهُ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ اللهُ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ ١٣٠ الْمَدُّكُم بِأَنْكِمِ وَّبَنِينَ ﴿ ١٣٧ الْمَ وَجَنَّاتٍ وَّعِيُونِّ السَّا إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِي وْسُ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْآلَا

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلِّأَوَّلِينَ اللَّهُ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْمُسَا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُم اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٣٠) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ (اللَّهُ كَذَّبَت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهُ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّكُ وَمَآأَسُ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ((10) أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَ امِنِينَ ((11)) فِجنَّتِ قَعِيُونِ اللهُ قَرْرُوعِ قَنَعَلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ المالهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَكِرِهِينَ الْأَلَا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النص وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُوٓ الإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٥) مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ السَّاكَ اللَّهُ فَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (١٥٥) وَكَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ الْأُلْكُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٩ ﴾

ر أطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل النَّهُ وَالنَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا لَا الل

رسول أمين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ النَّ إِذْ قَالَ لَمُمٍّ أَخُوهُمْ لُوطٌّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ اللهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمُالُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٥٠ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنَّ أَزْوَاجِكُمْ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦ ۖ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَ فِيلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨ اللَّهُ رَبِّ بَجِينِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٩ ۖ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ الْآلِ) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُم مَّطَرَأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدِّوْمَا كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَّتُ كُدِّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثٌ أَلَانَنَقُونَ ﴿ ﴿ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ٧٧ ۗ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّ أَجْرِ ۗ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٨ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ أَ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلَا تَبُّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ المُسْ



الْأُولِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

فله النقل فقط

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلّْأَوَّلِينَ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿٨٨ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْأُوحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٠٥٠ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلَّا وَلِينَ ١٠١٧ أَوَلَرَ يَكُن لَّكُمُّ عَايَةٌ أَن يَعَلَمهُ عُلَمَتُوا أَبَنَ إِسْرَةِ مِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأُعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهُم مَّا كَانُواْ بِهِء مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ كَذَٰ لِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعَن مُنظُرُونَ الله أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الله أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُنَّ جِآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ أَن إِنَّ ذِكْرِي وَمَاكُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ (١١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١١) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ ١١٣ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلَّا قُرَبِينَ ﴿ ١١٠ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيٓ أُومَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٠ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧٧ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ الْأَنَا وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ الْأَنَا إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٠٠٠) هَلِّ أَنْبِتُ كُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ (١١١٠) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِّ أَشِيمٍ ("" يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْثَرُهُمْ كَندِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ اللهِ ٱلْمُرْتَرَأُنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يِّهِ مِمُونَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّٱلنَّصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾

الله المرسكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْ الرَّحِيرِ

طِسَ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدًى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمٌّ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاكَ مِن لُّكُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٌ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍّ أَقْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ۖ فَلَمَّا جِآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ يَكُومِينَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رِعِهِمَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلِي مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُومِين لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ اللهُ فَامَا جَاءَتُهُمٌ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحُرُّ مُّبِينُ اللهُ

المنومين المنومين المنومين المنومين المنومين المنومين المنومين المنوبين ال

وَّجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُكُمُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَقَدِّ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيِّ عِيْ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضُلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُو لَا يَشْعُرُونَ الله فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضِنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ اللَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًّا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لِيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (١١) فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًا يِتَقِينٍ ١٠٠٠

الغام البين وقفًا: النسهيل مع الإشباع

إِنِّي وَجَدِتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَّلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخِفُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ السَّا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ اللَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَ بِي هَلَا اللَّهِ الْمُ فَأَلْقِةً إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ١١٠ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُ أُإِنِّ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةٌ أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٦﴾ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلَّا مَرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ فَالَتِّ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكِةٌ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَّكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهُم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْآُنَ





فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّ وَننِّ عِمَالِ فَمَآءَ اتَّلنِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِكُم بَلِّ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُم لَفَرَحُونَ اللَّهُ ٱرْجِعٌ إِلَيْهُمْ فَلَنا أَلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنَّهَا أَذِلَّةً وَّهُمْ صَغِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَّأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عِلْيِكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عِلِيكَ ٢. بالفتح الموضعان) بِهِ عَبْلُ أَن يُرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِعِاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَل رَبِّي لِيَـٰلُوَنِيٓ ءَأَشَكُو أُمُّ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ المُ فله السكت نَنظُرٌ أَنهُندِى أَمْرتكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُتَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاجِآءَتُ قِيلَ أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت أَهَكَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فله النقل أو التحقيق. الْ اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كَفِرِينَ الْ إِن اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصِّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْكَالَمِينَ الْكَالَمِينَ

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًّا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ اللهِ قَالَ يَنقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون اللهُ قَالُوا الطّيرَنا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَيرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوْمُ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّتُنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَتَقُولُنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَا شَهِ ذَنَا مُهَاكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمٌ أَنَّا دَمَّرْنَا لَهُمْ وَقُوْمَهُمَّ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنْ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمِهُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُّ أُنَاسُ يَنَطَهُّرُونَ ﴿ اللَّهُ عَأَنَاكُ لَأَكُمُ اللَّهُ مُؤْتَ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلْجِينَ الْأُنَّ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُم مَّ طُكِّ أَفَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفِيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠﴾ أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّكَوَٰتِ وَٱلَّأْرُضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّكَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمِّ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَء لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ مُعَالِقًا مُعَالِمُ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ مُعَدِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلِّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ اللهُ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمَّن يَّهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيبَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ مَعَ ٱللهِ تَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُوكَ ثُمَّ اللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرْبَا وَّءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلَّأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنِي هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ ١٧ فُلُ عُلِي مَا أَن يَّكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمَامِنْ غَإِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٌ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٧﴾

وَإِنَّهُ وَلَا لَهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُم فَ لِلْمُومِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُم فَ لِلْمُومِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَّذِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

مِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتِي وَلَا شَيْمُعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَآءَ

إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ مَدِي ٱلْمُمْ عَن ضَلَالَتِهِمِّ إِن

تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (١٠) ﴿ وَإِذَا

وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ لَا

ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ

فَوْجَامِّمَّن يُّكَدِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى ٓإِذَاجِآءُو

قَالَ أَكَذَّ بِتُم بِعَايَىٰتِي وَلَمْ تُحِيظُواْ بِهَا عِلْمَّا أَمَّاذَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ

الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمُ

يَرَوِّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ ثُوَّمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ

مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ

دَخِرِينَ الْاللهُ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مُرٌ ٱلسَّحَابِ

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

مَنجِاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَدُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومَيِدٌ عَامِنُونَ (١٩) وَمَن جِآءً بِٱلسَّيِّتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِّرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَندِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيَّةٍ وَّأُمْرِتُ أَنَّا أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنَّ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَقُلُّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٠ وَقُلْ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمِّ ءَايَكِهِ عَنَعُرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السَّ المُورِيةُ (القَصِيصِيْ) بس \_ ألله ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِبِ طِسَمَ اللهُ وَلِكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَإِ مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ اللهُ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَخِي ونِسَآءَ هُمُّ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَّ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

القُوران وقفًا: النقل فقط

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِىٰ فِرْعُونِثُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۚ ۚ ۚ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِمُوسِى أَنَّ أَرْضِعِيدٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ: ءَاللهِ فِرْعَوْكِ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزِّنًا ۗ إِنَّ فِرْعُونَ وَهُنَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٨٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَمِي أَن يَنفَعناً أَوْ نَتَّخِذُهُ، وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسِى فَارِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةِ فَبُصُرَتَ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلِّ أَذُلُّكُمْ وَاللَّهِ عَلَّ أَذُلُّكُمُ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتٍ يُكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ الله فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكُ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتَوِيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةِ مِّنَّ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلْدًا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوِّمُ فَأُسْتَغَنَّدُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَزَهُ مُوسِى فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَرَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ اللَّهِ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا النَّذِي اَسْتَنصَرَهُ. بِالْآمَسِ يَسْتَصَرَخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسِي إِنَّكَ لَعُويٌ مُّبِينٌ الله فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَأَن يَّبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسِيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنيكُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلَّا مُسِيِّ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَجِآءَ رَجُلُ مِن القَصا الْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُمُومِينَ إِنَّ الْمَكَلَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠٠ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يُتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ بَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١١﴾

سُورَةُ الْقَصِّى اللهُ عَلَيْهِ عِنْ مُورَدَ عِنْ مُورَدَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُورَدَ اللَّهُ عَالَمُ فَيْرُورَ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسِي رَبِّت أَن يُّهُ دِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُضْدِرُ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقِي لَهُمَا ثُمَّ تُولِّيَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ الْحَامَةُ لِحَدِيهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيك أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِيصَ قَالَ لَا تَخِفُ أَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَالَثَّ إِحَدِثُهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِحَك إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنَّ أَتُمَمَّتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللهِ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

أستنجره

الْمُؤْكُولُ الْقَصِّبُونُ

الله فَلَمَّا قَضِي مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهُ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِيْءَ اتِيكُم مِّنْهَا بِحَبَرِ أَوْجُ ذُوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَبِّهُ انُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُومِينَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رِواهَا نَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُومِي أَقْبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَّٱضْمُمَّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهِبِ فَذَانِكَ الْرُهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَسِقِينَ الْآَنُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣٠) قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا شُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِكَايَنِتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ السَّ

وملائدة وقفًا: التسهيل فقط

فَلَمَّا جِآءَهُم مُّوسِي بِعَايَكِنْنَا بَيِّنَكَتٍ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسِى رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جِلَة بِأَلْهُدِى مِنْ عِندِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ٢٧ ۗ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَّ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَظُّلِمُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسِونَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ﴿ ۖ ۗ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونِ اللَّهِ فَأَخَذْنَكُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيَرِّفَٱنْظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةُٱلظَّلِمِينَ الْأَلْكِ وَجَعَلْنَاهُمٌّ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتْبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي بَصَكَ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً لَّهُ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ النَّهُ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنْطَ اوَلَ عَلَيْهُمْ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهُمَّ ءَايُنِتَاوَلَكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ الْمُنْ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَيْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ال وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتٌ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ فَلَمَّا جِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسِيٌّ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهَدِيْ مِنْهُمَا أَتَبَعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمٌ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِيلُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ (أَنَّ لَهُ السَّلِمِينَ (أَنَّ

هواهم وقفًا: التسهيل مع الاشياء ٩٩٥٥ ښې ن ن ن

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤُمِنُونَ الْأُنَّ وَإِذَا يُنَّلِي عَلَيْهُمْ قَالْوَاْءَامَنَابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ (٥٣) أُولَيَإِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبْرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمَّ أَعْمَالُكُرْ سَلَهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ (٥٠) إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنَّ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يِّشَاءُ وَهُو أَعَلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُهُدِى مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَّ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًّا ءَامِنًا يُجْمِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمَّ أَهْلَكَ نَامِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمِّ إِلَّا قَلِيلًا قَكَّنَّا غَنَّ الْوَرِثِينَ الْمَا وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِمِّهَارَسُولًا يَّنْلُواْ عَلَيْهُمِّ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

494

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيِّءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْياوزِينَتُهَا وَمَاعِن َد ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَن وَّعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مُّنَّعُنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويَٰنَكُهُم كَمَا غَوَيْنَآ تَبُرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنُدُونَ ﴿ وَيُومُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمَّ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيٍّ أَن يُكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَابَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثُّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

وابقي والمقيق وقفًا: التحقيق

يتساه لون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قُلِّ أَرَءَ يَتُكُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَلَ سَرَّمَكًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِضِيّاً عِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (١٧) قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَـُرْمَدًّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَنَّ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ لَا ﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُ تَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قُوْمِر مُوسِى فَبَعَىٰ عَلَيْهُم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ النَّنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفُرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتِنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الله

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمٌ أَنَّ ٱللَّهَ قَدَّ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيِا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِى قَكُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ فَي قَكَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّنَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ اللَّ فَنَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَّنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُؤلًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهِ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيَكَأَنُّهُ وُلَا يُفُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ١٨٠ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْآرُضِ وَلَا فَسَادًا وَّٱلْمَعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله المن مِن جِآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جِآءَ بِٱلسِّيَّةِ فَلَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٨)

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِقُلْ رَقِي الْمَاكُنَ الْمَاكُنَ الْمَاكُنِ الْمَاكُونَ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُم أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصِّينَا ٱلِّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا إِلَّلَهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جِآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْيَاهُم مِّن شَيِّةً إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ اللَّا وَلَيْحَمِلُكَ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمُّ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ الله وَابْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا اِتَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثَنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَعُذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يُشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ السَّ

عكذات أليدا أو التحقيق.

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا الْقَتُلُوهُ أَو حَرَّقُوهُ فَأَنْجِهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ المَّ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَمَاوةِ ٱلدُّنْ الْمُنْ الْمُور الْقِيدَمَةِ يَكُفُر بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُوبِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ (٥٠) ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيِّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكِ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْمَا أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّلُ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قُومِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّالِقِينَ الله قَالَرَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

يُّومِنُونَ وَ وقفاً: إبدال الهمزة



وَلَمَّا جِآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ ا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجِينَهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جِلَّهَ تُرْسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضِافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِبِينَ الْآلَىٰ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْل هَا ذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الآً فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ وَعَادًا وَّثُكُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٨ ﴾

وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَد جَّآءَ هُم مُّوسِي بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ المُ اللُّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهِم مِّنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبِحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَّ أَغَرَقِنَا وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكُبُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ لَانَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيِّ ءِوَّهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَكِلْمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُوْمِنِينَ لَا اللَّهُ ٱتَّلُمَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةِ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (0)

وقفًا أربعة أوجه: 1 .نقل مع الإسكان . 1 .نقل مع الروم . إيدال ثم إسكان . إسكان . إيدال ثم روم .

﴿ وَلَا تُحْدِدُ أُوا أَهْلَ الْحِتنبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَعَنْ لَدُر مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَاب يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤُمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْب وَّلَا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ الْمُنْ بَلِّ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ عَايَتُ مِن رَّبِ فِي عَلَيْ إِنَّمَا ٱلَّايَٰتُ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِيثٌ ( ) أُوَلَمْ يَكْفِهِم أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب يُتْلِي عَلَيْهُ مِنْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكُرِي لِقَوْمِ يُّوَّمِنُونَ ۚ (أَنَّ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا ۖ يِّعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ١٠)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَايَشْعُهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَ اللَّهُ مَ يَغَشِنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُثُوِينَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعْمَ أَجَرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ۗ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ فَ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ كَيْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ اللّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِثُو ٓ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنَّ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ اللَّهُ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَسْهُمٌّ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ اللَّ إِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلَيْتَمَنَّعُوا فَسُوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ الْوَلَمُ يَرَوُّا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمٌّا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبُ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجِآءَهُوَ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِفِينَ الله وَٱلَّذِينَ 

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحِكِمِ

الَّمَ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي آذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُو يَوْمَبِ ذِيَّفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَّشَاءُ وَهُوَ ٱلْمَازِيرُ ٱلرَّحِيمُ الْ



ثلاثة أوجه الزاي وحذف الهمزة ۲. تسهیل ٣. إبدال الهمزة ياء

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيِا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِفُلُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِيَ أَنفُسِمِهُم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّارُضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى قَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِهِمۡ لَكَنفِرُونَ اللَّ أُولَمۡ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّأَثَارُواْ ٱلَّارُضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجِآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلَّا ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّواْيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ اللَّ ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيِّنَفَرَّقُونَ ۚ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (١٠)

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيَإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ اللهِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُنظُّ هِرُونَ اللَّ يُخرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَ أَوْكَذَالِكَ تَخْرُجُونَ اللهُ وَمِنَّ ءَايَنتِهِ مَأَنْ خَلَقًاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ١٠٠ وَمِنْءَ اينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِّتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يِّنَفَكُّرُونَ ١١ وَمِنَّ ءَايَـنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَننِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي ، بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْكَالَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْكَا

وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلَّارْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٥ وَلَدُمن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ اللهُ وَهُواَلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعَلِي فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَا مِنَّ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِلَى نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعُٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنَّ

وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرَكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ السَّ

أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْا بُدِيلَ لِخَلْق

ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱللِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَ أَكَّ أَلْتَ السِّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ۗ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ الْأَلَّ أُمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ سُلُطُنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيشُرِكُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَآ أَذَقُنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهمَّ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِتَقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿٧٧﴾ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَا تَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرَبُواْ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُضِّعِفُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلٰى عَمَّا تُشْرِكُونَ النَّ طُهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللَّ

يُّومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ أَ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَا أَتِي يُومُ لَا مُردَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِن يَصَّدَّعُونَ السَّا مَن كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْ هَذُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِدٍ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْ اللَّهِ وَمِنَّ ءَايَكِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّايَحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الْ أَن وَلَقَد أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُم لِين الله فَأَنْظُرٌ إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَّوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتِي ۗ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَئِنَّ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ اللهُ عَامَا اللهُ عَمَّا الْمُوتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوَّا مُدْبِيِنَ ﴿ وَمَآ أَنتَ تَهَدِ ٱلْعُمْىَ عَنضَلَالُهِم ۗ إِن شَمْعُ إِلَّا مَن يُؤُمِنُ بِايَنِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤَفَكُونَ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَوَا لَّإِيمَنَ لَقَدُلِّبِثُتُّمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَيُومَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ٥٧ ۖ وَلَقَدْضَّرَبُّ لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ قُلَيِن جِئْتَهُم إِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمَّ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ أَهُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ۚ ۚ فَٱصْبِرَّ إِنَّا وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ عَقَّلُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل

٩٩٥٥ الإنائية الإنائية المائية المائية

يُوفَكُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً



وقفًا وجهان

بعُذَابِ

وقفًا:من سك فله السكت أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكن فله النقل

أو التحقيق.

وَّلْقَدُّ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ مَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّى حَمِيكٌ ﴿١١ وَهَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ بِيَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظْلَمْ عَظِيمٌ الله وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ الْمُمَّاهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنِيا مَعْرُوفًا وَّٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنِبَّ كُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكْ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٌ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبْنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُم ٱلْأُمُورِ الله وَلاتُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ الْاللَّهِ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِك وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ اللَّهُ

ٱلمُرْتَرُوِّا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَيهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَاكِنَابِ ثُمِنِيرِ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلُوكَ انَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمَّ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَا مُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيِّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعَزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَلَوِّ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٌ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ١٠٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٌ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١٠)

عاباً منا وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر



الَّمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الاللهُ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرِيكُ بَلْهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتِهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْ تَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ اللهُ يُدَبِّرُ أَلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ ۖ فَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْحَسَنَ كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقَةً وَبِدَأَ خَلْقَ ٱلَّإِ نَسَنِ مِن طِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّ سُوِّيهُ وَنَفَحَ فِيدٍ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُوٓا أَوَذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلَّا رُضِ أَوِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ اللَّهُ ﴿ قُلْ يَنُوفِينَكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ اللَّهُ

وقفًا: في وقفًا: في الأولى كما في الأولى كما في الدالتعريف. وفي الثانية



وَلَوْتَرِيّ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًّا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَأَ نَيْنَا كُلَّ نَفْسِهُ دِنْهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهُ نَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١٦ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أُعَيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأَ لَّا يَسْتَوُرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعِلِحَتِ فَلَهُمُ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوِي نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَي

والمنطقة المنطقة المنط



إِسُرَه يلَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

## مِلْكُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الرَّمُ الْمُؤْمِ الرَّمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ ال

وروگاه انتها انتها ۱۲ ۲۲

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُّ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا اللهِ قَاتَبِعَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن

رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ

وَكَ فِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي

جُوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنَّئِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

عُونَ أُقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ عَ وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ وَأَزْوَ جُوْدَ أُمَّهَا مُومَ اللَّهِ اللَّهِ المُومَ الم

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولِي بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُم

مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللَّهُ

أفواهكم وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

و لِنُولَةُ الْمُخْرِلِينَا ﴾

وَإِذَّ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن فُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِم مَ وَأَعَد لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱليمًا اللَّهُ يَكَأَيُّهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جِآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَّ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِى بِعَوْرَةٌ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهُم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتَنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلِيكًا اللَّهُ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبُدُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

و إذ زّاغت خلاد: إدغام الذال في الزاي

مُسُولًا وقفًا:

19

قُلُّ لَن يَّنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرِ ﴾ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّةً أَوَّ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُونَ لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهِ اللهِ قَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ عَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جِآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنهُمْ كَالَّذِي يُغَّشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍّ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنَّ أَنْهَا إِكُمَّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللهِ وَّلْمَا رِءَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زِادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنَّهُم مَّن قَضِيٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْ ظِرُّ وَمَا بَدُّ لُواْ بَدِيلًا الْ١٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شِآءَ أُو يَتُوبَ عَلَيْهُم إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ كَا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٠٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنَّ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقُ تُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأُورَثُكُمٌ أَرْضَهُمْ وَدِيكُرَهُمْ وَأُمْوَلُهُمْ وَأُرْضَالُّمْ تَطَعُوهَا وَكَابُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِّا زُوْدِك إِن كُنْتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمُيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٨٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَّنْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَّأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

تُطُوها وقفًا: التسهيل

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُؤْتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ ۖ كَيْنِسَآ ۗ ٱلنَّبِيّ لَسْ ثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُّعْرُوفًا ﴿ اللَّهِ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا السُّ وَاُذْكُرُنَ مَايُتُلِي فِيبُوتِكُنَّ مِنُّ ءَايَتِٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًّا اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًّا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا

( F 4 3)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًّا أَن يَكُونَ هَٰهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَد ضَّلَّ ضَالَاً مُّبِينًا (٣) وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِلُهُ فَلَمَّا فَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورَجِ أَدْعِيَآيِهِمِّ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَأَوَكَاكَ أَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا الله مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمًا (١٠) يَّ اللَّهِ مِنْ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١١) وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَّأُصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ إِلَى ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ مِنْ الظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ

وأصيلًا وفقًا: التحقيق

(2 7 4)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وَسَلَمُ وَأَعَدَّ لَمُمِّ أَجْرَا كُرِيمًا السَّايَّا اللَّهُ السَّاكُمُ المُحْتَلِقُهُمُ المُحْتَلِقُهُمُ المُحْتَلِقُهُمُ المُحْتَلِقُهُمُ السَّالِمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّقُولُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّلْ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّلْمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السّلِيمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِيمُ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّل ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَاذِيرًا (00) وَّدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعٌ أَذِ هُمَّ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُيلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يِّتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّا مِن قَبْلِ أَن تُمَكُّشُوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَ جَكَ ٱلَّتِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَّسْتَنكِحَمَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

وَ الْمِ الْمِنْ الْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْم الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْنَعَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰ لِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُهُمْ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِكِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنَّ أَزُواجٍ وَلَوَّ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ رَّقِيبًا يُؤُذَكَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنِنَهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأُدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِّي فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمُّ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُّ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ا أَبُدُواْشَيًّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١٠٠٠)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا ۚ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ۗ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُّ أَيْمَنْ أَنُّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدًّا اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى أُر يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِيك ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ، لَعَنَهُمُ ٱللهُ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا الْأُلَا يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُونِ إِنَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدَٰنِي أَن يُعْمَرُفَنَ فَلا يُؤْذَيُّنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١٥ ﴾ لَّإِن لَّرْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَّٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ا ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ

يوذين وقفاً: إبدال الهمزة واواً

> ورشی الناخیا النازیمیا درین کیا درینیا درینیا

يِّسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللهِ خَالِدِينَ فَهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَكَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۖ يُصَلِّحَ لَكُمَّ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٌّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًّا ﴿٧٧﴾ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلَّإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٧٧)



أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

أَفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ عِنتَةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَامُ رَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن يَّشَأُ يَخْسِفَ بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يُسْقِطُ عَلَيْهُمْ كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ١٠ ﴿ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا دَاوُرد مِنَّا فَضَلَّا يَّنِجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّالُهُ ٱلْحَدِيدَ (أَنَّ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِغَنِّ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُ وَاعْمَلُواْ صَلِكًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُكِيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرُوَاحُهَا شَهَرٌ وَّأْسَلْنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ-وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِ نَا نُذِقَ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ السَّ يعُملُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رُّاسِيكَتِّ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَّهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم

مِنسَاتُهُو وَقفًا: تسهيل الهمزة

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَٱشَّكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَنَّ أُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثْلِ وَّشَيِّءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ عَزَيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلَ بُحَزِي ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـنَافِيهَا قُرُى ظَيهِـرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ آسِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًّا ءَامِنِينَ ﴿ ١٠٠٠) فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمَّ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمَ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتِ لِٓ كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهُمَّ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ,عَلَيْهُم مِّن سُلَطَينٌ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤُمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَكَىٰ كُلِّ شَیِّءٍ حَفِیْظُ ﴿ اللَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِینَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ اللهُ

المُومِنينَ وقفاً: إبدال الهِمزة

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ حَتَّى إِذَافُرْ عَن قُلُوبِهِ مَوْقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْ اللَّهُ قُل لَّا تُشْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَا أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَا عَكَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَنْ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ السَّ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يُوْمِر لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَنَذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّةِ وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يُرْجِعُ بَعْضُهُمٌ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣)

المُ اللَّهُ اللَّ

وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحۡنُ صَكَدَدُنكُمُ عَن ٱلْمُهُدِىٰ بَعَدَ إِذْ جِآءَكُم مِلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ٢٣ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذ تَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأُوالُمَرُ وِالْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَدَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٣ ) وَمَآأَرُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٌ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفُرُونَ الْأَلْ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولُكُ اوَّمَانَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ ١٥٠ قُلُّ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَآ أَمُوا لُكُرُ وَلَآ أَوْلَنُدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنا زُلِّفِيّ إِلَّا مَنَّءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَإِكَ لَمُمَّجَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْفَتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِنَا مُعَجزِينَ أُولَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ السُّ قُلُّ إِنَّ رَبِّي يَشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُمُوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿٣٦﴾

وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعَبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبَحَنكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ مُّومِنُونَ ﴾ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ اللَّ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بدال الهمزة الله المعنى المُعْضِ مُرِّ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتِلِي عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بِيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَكُ مُّفْتَرَى قَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُولُ مِعْشَارَ مَا ءَانْيْنَاهُمْ فَكَذَّبُولُ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴿ فَ قُلِّ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدُ اللَّهُ قُلِّ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغِيوبِ اللَّهُ



بِسُ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلَّا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَثْنِي وَثُلَثَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ الْحَرِيثُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يَرُزُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هُو الْعَرِيثُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يَرُزُ اللَّهِ عَلَيْ كُورُ هُو الْعَرِيثُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يَرُزُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هَلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرِ اللَّهِ يَرُزُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هُو اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هُو اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هُو اللَّهُ عَلَيْ كُورُ هُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَيْ كُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كُولُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أ موفكون وقفاً: إبدال الهمزة

٩٤٤

الأمور وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ عَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأُللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنَّ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفَمَن زُيِّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ عَفِي الْمُحسِّنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ وَهُدِى مَن يِّشَآءً فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ أَنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُنْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ قَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمِّ أَزُوجًا وَّمَا تَحْمِلُ مِنَّ أُنْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَّلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلِّلًا فِي كِنْتِ إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ اللهِ يَسِيرُ اللهُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجُرى لِأُجَلِ مُّسَمِّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٌ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَبُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله والله النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَّمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّهِ وَكَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيكَ وَإِن تَدُعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٌّءٌ وَّلُو كَانَ ذَا قُرْبِيٍّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۗ وَمَن تَزَيِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّيِّ لِنَفْسِدُ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

٩

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَكَا الظِّلُّ وَكَا الْحَرُورُ الله وَمَايِسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَكَا ٱلْأُمُواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يِّسَأَةً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيُّ ﴿ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وِّنَذِيرًا وَّإِن مِّنَّ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اللَّهُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جِآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ١٠٠٠ ثُمَّ ٱلْخَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ ثُخْنِلِفًا أَلُوا نُهُ اوَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ ابيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودٌ اللهِ وَأُلْأَنْ عَلِي النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مُغْتَلِفٌ أَلُونَهُ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَّعَلانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورُ اللهِ لِيُوفِيهُمِّ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

العامرة وقفًا: اثنا عشر وجهًا (انظر صفحة ن-٢)

وَٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنْفُسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَمَا يُحَلُّونَ فِيهَامِنَّ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ الله وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذَهُبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِىٰ عَلَيْهُمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلُّ كَفُورِ اللَّهُ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجِاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ اللَّهُ عَالِمُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣٠)

وَلُؤُلُواْ

وقفًا:
الأولى واواً.
الأولى واواً.
ثلاثة أوجه
مع السكون
أو السكون
السيون
السهيل مع
الروم

ي-٢)

المُولَافِينَ اللهُ الله

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلَّا رُضَّ فَمَنَكُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمَّ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أُمِّ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيّنَتِ مِّنْهُ بَلّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْطُّ اللَّاعُرُ و رَّلًا ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَهِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَّ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنَ مُ مَلَيِن جِآءَهُمْ نَذِيرُ لِيَكُونُنَّ أَهُدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جِآءَهُمْ نَذِيرُ مَّا زادَهُمٌّ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيكَ بَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيعَ \* وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا السُّ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلسَّدِّمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ السَّمَا وَدِيرًا

السيخي وقفاً: إبدال الهمزة ياء ساكنة



وَّاضْرِبْ لَهُمُ مَّثُلَّا أَصْحَابُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٣) ۚ إِذَّ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمَّ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيِّ إِنِّ أَنتُمَّ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللَّا قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنزُجُمُنَّكُمْ وَلَيَسَنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌّ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ طَكَ إِرْكُم مَّعَكُمَّ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْمَرِفُونَ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسِّعِي قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمِّ أَجْرًا وَّهُم مُّهُ لَتُدُونَ ١٠ وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِكَةً إِن يُّرِدِنِ ٱلرَّمْنَ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمُ شَيِّعًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهُ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ الِجِّتِ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ

عَذَاكِ مُ وقفًا:من سكت و فله السكت و أو التقل ومن لم يسكت و فله النقل أو التحقيق.

للاثة أوجه: لزاي وحذف ۲. تسهیل الهمزة ٣. إبدال الهمزة ياء وقفاً: إبدال الهمزة أأذًا

﴿ وَمَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَّ إِلَّا صَيْحَةً وَّحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ يَحَسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ المُرْيِرُواْ كُمِّ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن الْقُرُونِ أَنَّهُمَّ إِلَيْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لِمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَجْيلِ وَّأُعْنَكِ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ السُّ لِيأَكُ لُواْمِن ثُمُرُهِ وَمَا عَمِلَتٌ أَيْدِيهِ مُ أَفَلا يَشُكُرُونَ الآ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنْفُسِهِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ٣٧ وَٱلشَّمْسُ تَحَرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَٱلْقَمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ السَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٱنتُدرِكَ ٱلْقَمْرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠

وَءَايَّةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللَّ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ الْ اللهِ وَإِن نَّسَأَنُغُرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ عَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْ اللَّهِ الْمُ وَمَا تَأْتِيمِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّمَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الْكُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ أَنفِقُو إُمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمَّ إِلَّا فِي صَلَالِ مُّبِينِ الْأَنَّ وَيَقُولُونَ مَني هَنَدَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الما المَا المُنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَنَذَا مَاوَعَدُ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَّحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴿ وَ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيِّئًا وَلَا تُحِنَّرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَا

إِنَّ أَصْحَنَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (٥٠٠) هُمُ وَأَزُوَجُهُمْ فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِوُنَ اللَّهِ الْمُمْ فِيهَا فَنَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ الْأُنَّ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ الله وَٱمْتَازُوا ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ١ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدَّ إِلَيْكُمْ يَكِبِنِيٓ ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ثَالِ اعْبُدُونِي هَندَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّ وَلَقَذْ أَضَلٌ مِنكُر جُبُلًا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّ هَاذِهِ عِهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله ٱصْلَوْهَاٱلْيُوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الله ٱلْيُوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفُوْهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَيِّ يُبْصِرُونَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطْعُواْ مُضِيًّا وَّلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُنذِرَمَنَكَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ الْكَافِرِينَ اللهُ الْ

60000 60000

وقفًا اللاقة أوجه: ١. ضم الكاف وحدف ٢. تسهيل الهمزة ٢. إبدال الهمزة الهمزة

صِرَطُّ الصِّرَطَ خلاد: خلاد:



يا كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة



صرط خلاد: بالصاد



يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ١٥ اللَّهِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظُكَّا أَءِ نَا لَمَدِينُونَ الآن قَالَ هَلَّ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ الْأَن فَأَطَّلَعَ فَرِءا أَفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأْلُهُ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٠) وَلُولَا نِعْمَةُ رَبّى لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ ۗ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۗ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱڵؙٚۯؙؙۅڮۏۘڡٵڬٛؿؙڹؠؙڡؘۼڐؘؠؠڹؘ۞ٛٳڹۜٙۿٮ۬ۮؘۘٳۿؙۅؘٲڶڡؘٚۅ۫ۯؙٱڵڡؘڟؚؠؙؗ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَالِكَ خَيْرٌ نُّولًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ السُّ إِنَّهَا شَجَرَةً اللَّهِ عِل تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ الله طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمٍ اللهُ أَمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمَّ ٱلْفَوَّاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ وَلَقَدضَّلَّ قَبْلَهُمَّ أَكُثُرُا لَأَقَلِينَ اللَّهُ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ نَادِ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ اللهِ الْعَظِيمِ اللهُ وَنَجَيْنَنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ اللهِ الله

الأولين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ وَتَرَّكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٩٧﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ أُمُّ أَغْرَقْنَا ٱلْآكَخَرِينَ ﴿ ٢٨ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمٌ لَا بُرَاهِيمَ اللهُ إِذْ جِآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٌ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَيِفَكَّا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُربِدُونَ اللهُ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمُ اللَّ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ١٠ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يُرَفُّونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِيعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرِىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تُرِي قَالَ

يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شِآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿١٠٠﴾

الْمِرْنِيُّا الْمِرْرُهِيمَ وقفًا: التحقيق أمالتسفيا

فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ السُّ وَنَكَدِّينَهُ أَن يِّتَإِبْرَهِيمُ النَّا قَد صَّدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْمِلَتُواْ ٱلْمُبِينُ النَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ النَّ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْأَنْ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْأَنْ كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الإدغام ٱلصَّدلِحِينَ الْاللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينِ ثُلَ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ اللَّهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَاللَّنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلقِبَرَطِ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِى وَهَارُونَ بالصاد الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ النَّ اللَّهُ عُونَ بَعْلًا وَّتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْ١١٧) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٨) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٣٠﴾ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْ١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ١٣١) وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِرِينَ ١٥٥ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ١٦٥ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهُم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٣٨ ۗ وَإِنَّ يُونُسَلَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْاللَّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللَّا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الْأَنَا فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ النَّا فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ الم ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ اللهِ سَجَرَةً مِن يَقُطِينِ النَّا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفِ أَوْ بَزِيدُونَ الْأَلْلُ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمُّ إِلَى حِينٍ ﴿ الْمُا اللَّهُ فَأَسْتَفْتِهِمِّ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَاهِدُونَ اللهِ أَلاآإِنَّهُم مِّنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَهُ الْمُصَلِّفَ إِلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً



مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ وَ الْ اللَّهُ لَذَكُّرُونَ ﴿ ٥٥٠ الْمُ الْمُكُورُ سُلْطَكُنُّ مُّبِيثُ نَسَبّاً وَّلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنَّا سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ١٥١) إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١١١) فَإِنَّاكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ اللَّا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱللَّهِ بَحُونَ (١٦١) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ (١٧٧) لِّوَأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١٨٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُواْ بِهِ عَلَمُونَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد سَّبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ السُّ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْفَكِلِبُونَ السُّلُّ فَنُولً عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ اللَّهُ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ الله وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُون الله الله المُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون الله الله وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْاللهُ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت وهذه النقل فقط

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ال كَرِّ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ السَّ وَعَجِبُوٓاْ أَن جِلَّةِ هُمْ مُّنذِرٌّ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌّ كُذَّابٌّ ﴿ اللَّهُ اللَّ أَجَعَلُ لِلْأَلِمُ لَهُ إِلَاهًا وَّحِدِّا إِنَّ هَلْا لَشَيْءُ عُجَابُ ﴿ ۚ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ يُحَادُ اللَّهِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُّ ﴿ اللَّهُ ٱعْنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلُ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِي بَللَّمَايَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ المُوعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ الْمُلْهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ فَلَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْإِسْبَابِ (١٠) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ ﴿ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَّتَيْكَةِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّأَحْزَابُ اللَّهُ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَتِحِدَةً مَّا لَهَا مِن فُوَاقِ اللهِ أَوْقَالُواْ رَبَّنَا عَجِللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

ٱصۡبِرۡ عَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَاٱلَّا يَدُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَاٱلَّا يَدُولُونَ وَٱذۡكُرُ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَاٱلَّا يَدُولُونَ وَٱذۡكُرُ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَاٱلَّا يَكُولُونَ وَٱذۡكُرُ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَاٱلَّا لَأَيْدِ إِنَّهُ وَٱوَّابُّ ١٧٧٠) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِّجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلِّإِشْرَاقِ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ (أَنَّ) ﴿ وَهَلَّ أَبِّنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذ تَّسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابُ اللهُ إِذ ذَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وُاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ الْ إِنَّ هَلَآاً خِيلَهُ رِيسُعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَّلِي نَعْجَةٌ وَّرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٠) قَالَ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّاكُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأُسْتَغْفَرَيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَناب المُ اللَّهُ فَعَفَرُنَا لَهُ وَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسِّنَ مَعَابِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُويِى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَإِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ

مُثابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلَّأْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوآ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ اللَّ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُثَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُوٓا ءَايَتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواُ ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابٌ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (١٦) فَقَالَ إِنَّ ٱخْبَنْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ السُّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ : رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ (٧٧) وَّءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلّْأَصْفَادِ (٣٨) هَلْذَا عَطَآوُنَا فَأُمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ الْ وَ اللَّهُ وَإِنَّالُهُ وِعَدَانَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ ثُنَّ وَٱذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَّعَذَابِ اللَّهُ ٱرْكُضُ بِجَلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَّسَرَابٌ (اللَّهُ اللَّهُ

اً لأصفاد وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَّوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب بِهِ عَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهُ وَالْذَكُرْ عِبْدُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ الْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصطَفَيْنَ ٱلْآخَيَارِ اللَّ وَٱذَكُرٌ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلَّأَخْيَادِ (١٠٠٠) هَاذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَّابِ (1) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ اللهُ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدُّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابِ اللهُ اللهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَدُامًا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ اللهُ هَــُذَّا وَإِنَّ لِلطَّلغِينَ لَشَرَّ مَنَابِ اللَّهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ لُلْهَادُ اللَّ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ اللهُ اللهِ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزُواجُ اللهِ اللهِ الرَّفِي هَنَدَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِمِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بِلِّ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرِّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِيثُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعَفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

مَثابِ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرِارِ اللَّ ٱتَّخَذْنَهُم ؙڛُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿١٤﴾ قُلِّ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنَّ إِلَةٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿١٠ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ اللهَ عَلَا هُو نَبْوُّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلِي إِذْ يَخْتُصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوجِيَ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مَنجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ ﴿ ١٧ } إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٧ قَالَ يَا إِلْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ لَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَّخَلَقَنْهُ ومِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَ افَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيَ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٧٠ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ أَنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ أَنَّ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ

قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمَّ أَجْمَعِينَ ١٩٠٧ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأُعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُٱلدِّينَ ﴿ ۖ ٱلْاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أُولِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَى لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفِيمِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْآرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّيِّجُرى لِأَجَلِ مُسَمِّعً أَلَاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّرُ الْ

يشاً وقفًا: خمسة القياس

سُوْكَةُ (لِزُّيْ ﴿ ثُلِ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَ حِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلَّانَعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزُورَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِكُ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنِي تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُوا فَإِت ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِّزْرَ أُخْرِي ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ اللِّهُ اتِ ٱلصُّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلَّإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًّا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًّا إِنَّكَ مِنَّ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ( أَن اللَّهُ أَمَنَ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ فِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيِا حَسَنَةً وَّأْرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّ

الالب وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

قُلِّ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلِّ إِنِّي ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وبِنِي لا اللهُ أَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ قُلَّ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّهُ اللَّهُ الله وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرِئَ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدِيهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمَّ أُوْلُوا ٱلَّا لَبَبِ اللَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمَّ أُوْلُوا ٱلَّا لَبَبِ اللَّهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهُمْ هُمُ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلَّأْرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُحْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ أَلُونُهُ مُمْ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَكُمًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ لَبَبِ اللَّ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهَٰٓ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣٠) ٱللهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمَّ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يُشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍّ (٣٠) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةُ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَبْلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدَ ضَّرَيْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنِذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿٧٧) قُرْءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُٰلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ الْ أُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ اللَّهُ

﴿ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جِآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِي جِآءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم أَذَٰ إِلَّهُ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمٌ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ إِ عِبَلاً أُمُّ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُّضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلِيسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّاأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلِّ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أُوِّ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْآلُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُقِيمٌ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

(877)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ بِك

فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهُ بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلَّا نَفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُنُّ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرِيَّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ لَا أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلِّ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيِّعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّا رُضَّ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاكِخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسُتَبُشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لَا فَنْدَوْ اللهِ عِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُوآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمَاكِلَةِ مِنْ اللَّهِ ﴾ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنُصَرُونَ ﴿ فَا تَسِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يُأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفُسٌ بِّحَسَّرَ فَي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لِمِنَ ٱلسَّحِرِينَ اللَّ

لستهرون وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحذف

 ا. ضم لزاي وحذف الهمزة ٢. سهيل الهمزة ٢. إبدال الهمزة ياءً

أَوْ تَقُولَ لَوٌ أَنَّ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأُلْأُ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَّأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ كَلِّي قَدَجِّاءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ اللَّهُ وَيُومُ ٱلۡقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلَّمْتَكَبِّرِينَ ﴿ أَنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ وَكِيلُ ﴿ اللهِ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي ٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَالُونَ النَّ وَلَقَدَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ مَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ١٧)

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيِّيتُكُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَأَعَلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جِآءُوهِا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُما أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلِي وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمَّ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جِآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ اللَّهُ الْعَلَمِلِينَ اللَّهُ

وَتَرَى ٱلْمَلَكِيكَةُ حَآفِينَ مِنْ حَولِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ (٥٠) ١ جَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّلا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ الْ كَاخَذَبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَاللَّاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَّهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ اللَّ الَّذِينَ يَحِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيِّءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَأُغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَالْجَحِيمِ ٧

ورفی و نوبن نوبن نوبن دربن

لِيَاخُدُوهُ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهُمُ ٱلسَّيَّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُرَجِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمٌّ أَنفُسَكُمْ إِذ تُّدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُو الْ رَبِّنَا آَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَّ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ أَنَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُوَمِّنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُّ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزُقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَّشَاءُ مِنْعِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ الْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيِّ الْمُن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

السّرة السّرة وقفًا: إبدال الهمزة ياء مفتوحة

٩

ٱلْيُوْمَ جُنِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَّلَا شَفِيعٍ يُّطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مُعَالِمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمِّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَّاقٍ (أَنَّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدٌّ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِتَا وَسُلَطَانِ مُّبِيتٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَكِحِرُ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجِآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ فِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهِ فَاكْلِ اللَّهِ اللَّهِ

4 V

وقفًا الربعة أوجه: الإسكان. ٢. نقل مع الروم. ٢. إبدال ثم إسكان. إسكان. إسكان. إدغام ثم إسكان.

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسِى وَلَيْدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَّ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلِّأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًّا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ اللهُ كَيْقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ إِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جِآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمٌ إِلَّا مَاۤ أَرِي وَمَاۤ أَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ أَنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (٣) وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُّضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

وَّلَقَد جَّآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جِآءَ كُم بِهِ عَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَدِقُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطُنَّ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنَّ أَتِنْهُمٍّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَكُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السُّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وِّكَ ذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّا يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٌ أَوْ أُنْفِى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

اً لأسبب وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

﴿ وَّيَكْفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمُّ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّا لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمٌّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ اللَّهُ فَوَقِيلُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواً وَجِاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُمَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَىٰٓ وَاللَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلِّ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا كُلِّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبِيّنَاتِ قَالُواْ بَلِنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِّ اللهُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴿ يُومَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُّ ءَانَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَّذِكِرِي لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرٌ إِنَ وَعُدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسۡتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلَّإِبْكَنِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِنَكْرِ سُلُطَانِ أَبِنَهُمٌّ إِن فِي صُدُورِهِمٌ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِنَكْرِ سُلُطَانِ أَبِنَهُمٌّ إِنَّا فِي صُدُورِهِمٌ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِكِلِغِيةً فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١٠) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

ٱلْمُسِيَّءُ

وقفًا: ستة أوجه انظر صفحة --()

م-۱)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهُنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيِّءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ تُوفَكُونَ الله يَجُمَدُونَ كَانُولُ كَانُولُ كَانُولُ بَايَتِ ٱللَّهِ يَجُمَدُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّا أَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمٌ اللَّهِ عَلْمُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جِآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِي مِن قَبَلِّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِي وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠٠ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنِّي يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلَّأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيِّعًا كَلَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْك ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ الدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيلُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ اللهِ فَأَصْبِرِّ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٌ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّأَنَّعُنَّمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْ فِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُرِيكُمٌّ ءَايَتِهِ عَأَى عَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَّءَاثَارًا فِي ٱلّْأَرْضِ فَمَا أَغْني عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجِآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِء يَسَّتَمُّ زِءُونَ ١٩٥٠ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥوَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تَاكُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة



لِّلسَّا آبلِينَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصد

فَقَضِهُ فَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُومَيْنِ وَأُوْجِي فِي كُلِّ سَمَآةٍ أَمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلَّ أَنَذَرَّتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَّتُمُودَ اللهُ إِذْ جِآءَ مُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لُوَ شِآءً رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيْحَكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ اللهُ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَّ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَهُ مَرَّوْاْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُواْ بِعَايِنتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِآ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ الله وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمِي عَلَى ٱلْمُدِيْ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٠ حَتَّى إِذَامَاجِاءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيِّءِ وَهُوَ خَلَقَكُمٌ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمَّ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبُّكُمْ أَرُدِيكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكِي لَّهُمُّ وَإِن يَّسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيَّضُ نَا لَمُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسَمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ اللَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَّلَنَجْزِينَّهُمَّ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللهِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجُحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلَّإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَافُواْ وَلَا تَحَلِّزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللَّهُ وَّمَنَّ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيثُ الْآ لُونَ وَمَا يُلَقِّ هِ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُ ا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعٌ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنَّ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرْ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمٌّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ الْ اللهُ

السينة وقفًا: إبدال الهمزة

دسمون وقفًا: النقل فقط



وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ الهُتَزَّتَ وَرَبَتٌ إِنَّ ٱلَّذِيَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقِي إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ۗ أَفَنَ يُلْقِي فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱغْمَلُواْ مَاشِئَتُمُّ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جِآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ رِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٌ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتٌ ءَايَنُهُ وَءَأَغْجَمِيٌّ وَّعَرَيْنٌ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَآ أَوُّ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمِي أُولَيَهِكَ يُنَادَوَنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ إِنْ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيدٍّ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُم وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (0) مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا وَلِنَفْسِهِ عَوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ السَّ

وَّشِفَا اللهِ

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيمٍ مَّ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (اللهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلَّ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ اللَّا لَّا يَسْتَمُ ٱلِّإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ الْأَنْ أَذَقَنَا لُمُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعَدِضَرًّا وَمُسَّتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِيعِندُهُ ولَلْحُسِنِي فَلَنْنَبِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (٥) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلَّإِنسَنِ أَعُرَضَ وَنِهَا بِجَانِهِ هِ ء وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيضِ (٥) قُلُ أَرَءَ يُتُمِّز إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ء مَنَّ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءِ شَهِيدُ الله أَلَّا إِنَّهُمْ <mark>ڣۣ</mark>ڡ۪ۯؽڐؚڡؚۜڹڵؚڡۧٵٓۦۯڋؚڥۣڡٞؖٵۘڵٳٙڹۜڎۥڽؚػؙڵۣۺؘؿ۫ۦؚۼؖڃؙۘ

ونعا خلاد: فتح النون



**أوَّلِيَّا** وقفًا: ثلاثة الإبدال

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِنَّ أَنفُسِكُم ۗ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلَّانَعَكِمِ أَزُوكِجًا يَّذُرَوُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ أَيُّ وَّهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَمِّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِي ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ مِ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ الله وَمَا نَفَرَقُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعُدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُربِ الْكُ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنْبِغٌ أَهُوآءَهُمْ وَقُلِّ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بِيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُم لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمٌ أَعْمَلُكُمُ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

٩٩٥٥ ښ ښښ<del>ې</del> ٤٩

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنَهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَيِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ السَّا ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُوَ ٱلْقُوى أَلْعَوى الْعَزيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيانُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٌ اللهُ أَمْلَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ السَّا تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتُّ قُلَّ لَّا أَسَّْئُكُو عَلَيْهِ أَجِرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرِينَّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَّنَةً نَزِدُ لَهُ وَيَا حُسِّنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهُ وَهُوا ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفَرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَىٰ غَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٨) وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَّهُوَ عَلَى جَمْعِهِمٍّ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ۗ ۖ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ السَّاوِّ مَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن قَوِلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىمِ اللهِ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَهُم مِّن مِّحِيصٍ ﴿ وَ ۖ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَنَكُم ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجُنَنِبُونَ كَبِيرًا لَّإِثْمَ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّهِ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ءَفَأُولَيْهِكَ مَاعَلَيْهُم مِّن سَبِيلِّ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلَّأَرُضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ وَوَتَرَى الظَّلِلمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَّ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ السَّ

عَذَابُ الْيِدُ وففًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يستكن فله النقل أه النقل

وَّتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ اللهُ وَمَاكَات لَهُم مِّنَّ أُولِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن قَبْلِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَّوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلَّإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلَّإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهُ مَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرُضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّتُ وِّيَهَبُ لِمَن يِّشَآءُ ٱلذُّكُور اللهُ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَأَ وِّ يَجْعَلُ مَن يِّشَآءُ عَقِيمًّا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهِ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٌ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٌ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ اللهُ

و التحقيق أو التحقيق أو التسهيل

وَّكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَّ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدِيبِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى ضِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٠) ضِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ السَّ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ جِمِّ اللَّهِ وَٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي إِمِّالْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيُّ حَكِيمٌ إِنَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفَّكًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ اللهُ وَكُمُّ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ (٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَد مِنْهُم بَطْشًا وَّمَضِي مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ الله وَلَيِن سَأَلُنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ اللَّهُ

صرط صرط خلاد:

بالصاد

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تَخْرُجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَورُا عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِكُم بِٱلْمَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ يُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ شِاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُ نَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ (١٠) أُمَّ ءَالْيْنَاهُمُ كِتَنَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ عَلْ قَالُوَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم مُّهُ مَدُونَ اللَّ

مجرًا وقفًا: النقل فقطه

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٌ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم ثُمُقْتَدُونَ السَّ ا فُلِّ أُولُو جِئْتُكُم بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم فَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمِّنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآةٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَيَّهُ دِينِ الله وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ مِاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيَّا هُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ مِلْ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جِآء هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللَّهُ وَّلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكُورُونَ الْ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ السَّ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِيهُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ السَّ

وَلِيهُوتِهِمٌّ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ النَّ وَزُخُرُفًّا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياْ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ رَقِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجِآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذْظُلَمْتُمّْ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ ٱفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهُم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ ثَا كُا مُتَمْسِكُ بِٱلَّذِىٓ أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ تُسْتَكُونَ الْ وَسُعَلَ مَنَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَنِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ فَامَّا جِآءَهُم بِعَاينِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّهُ

صرطِ بالصاد يسكون تسكون وففا:

النقل فقط

وقفًا

للاثة أوجه:

كاف وحذف

 ۲. تسهيل الهمزة

 إبدال الهمزة ياءً

وَمَا نُرِيهِ مِنَّ ءَايَةٌ إِلَّا هِيَ أَكُبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ أَوْنَادِيْ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ -قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِى مِن تَحْتِيَّ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمُّ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ ١٠ فَلُولَا أَلُقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِّ أَوْجِاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِّنَاهُمْ مُسُلُفًا وَّمَثَلًا لِلَّذَخِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٧﴾ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (١٩٠٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ (٥) وَلَوْ نَشَآهُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (١٠)

سُرَدَه يلُ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر مرط خلاد: خلاد: بالصاد (الموضعان)

واطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنَّ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُولٌ مُّبِينُ الله وَلَمَّاجِآءَ عِيمِي بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا ضِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِرٌ أَلِيمِ اللهُ اللهُ المُنظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَلَّا خِلَّا مُ يُوْمَإِنِّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ يَعِبَادِ لَا خَوْنُ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ (١١) ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهُم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وِّفِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُوك ﴿ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ١٧ ﴾

تا كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَد يِّحَنَّنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ٧٧ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَنَّ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وُلْدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ الله سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ الْ اللهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٣٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهٌ وَّفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ ٧ ۖ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـ وَلَا ٓ قُومٌ اللَّهِ لَّا يُؤْمِنُونَ الْ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْ

يُوفَكُونَ وقفأ: إبدال الهمزة واوأ



وَّأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللَّ وَالِيِّ عُدْتُ بِرَيِّ وَرَيِّكُرْ أَن تَرْجُمُونِ الْ وَإِنلَّ وَإِنلَّ لُوَمِنُواْلِي فَأَعْلَزِلُونِ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَـٰ وَكُلَّاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلَّا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ الله كُمْ تَرَكُواْمِن جَنَّتِ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ وَأُوْرَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ (١٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَإِلَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلَّآكِيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثٌ الله عَنْ اللَّهُ عَنْ لَكُ لَكُ لُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلِّأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ اللَّهُ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ قُالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَعِبِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

وقماً من سكت وقفًا من سكت أو النقل أو النقل ومن لم يسكت ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغَنِّي مُولًى عَن مُّولَى شَيِّئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْحَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَلَا امَا كُنتُم بِهِ عَمَّ تَرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِرٌ أُمِينِ الله عَنَّاتِ وَعِيُونِ الله كَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ الْأُنَّ يَدَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهُ يَّ ءَامِنِينَ ﴿ فَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكُ وَوَقِنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضُلًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبِّ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهِ مُرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهُ

فله السكت أو النقل.

ومن لم يسكت فله النقل فقط

حِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ السَّمَوَتِ وَٱلَّارْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايبُثُ مِن دَاَّبَيِّ عَاينتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ ءَايَئتٍ لِقَوْمِ يِّعْقِلُونَ ( ) قِلْكَ اَيْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّيْ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عَنُومَنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ اللَّهُ يَسْمَعُ عَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَاتٍ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ

مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَّرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّعًا

وَّلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتًا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ هَنذَا

هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِّ ٱلِيمِ اللَّا

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن

فَضْلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّا

واوًا أو النقل



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّـ وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١٠) وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مِّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَائَتَبِعٌ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ السَّا إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا قَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمَّ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَّٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مَاءَ مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ أَد هُولِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَقَالُواْمَاهِي إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنْيانِمُوتُ وَنَحْياوَمَايُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَالَكُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهُ مُ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بِيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُمْ أَمْ يُمِينُكُمْ أُمَّ يَجِمَعُكُمْ ۖ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَّخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعِيّ إِلَى كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزُونَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ الْكِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ- ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوَّزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا الْفَامَرَ تَكُنُّ ءَايَتِي نُتَّلِي عَلَيْكُم وَلُنَتُم وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجُرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْ

وقفًا د وقفًا د فوجه: الزاي وحذف الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة

## الْمُؤَلِّةُ لَاجْتُقَالِفُكُ الْمُخْقَالِفُكُ الْمُؤْتِقِ لِفِي الْمُؤْتِقِ لِمُؤْتِقِ الْمِثْلُ

هِنْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيمِ

جِمْ ﴿ اللّهَ مَنوِيلُ الْكِنَكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ مَا مَا خَلَقْنَا السّمَوَتِ وَالْآرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَعَ يَتُم مَّا نَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ مَعْرَضُونَ ﴿ قُلْ أَرْعَ اللّهِ مَا اللّهَ عَوْنَ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْآرُضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ لَلّهِ مَن اللّهُ أَنْ وَي اللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن صَدِقِيثَ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفربنَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجِآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرِيلَهُ قُلَّ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا هُوَ أَعَامُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِهِ كَفِي بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنَّ أَنَّبِهُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلِّ أَرَءَ يَتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبُرُ مُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنُدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُوا فَالاخَوْقُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمۡ يَعَـُزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً الناء قبلها النَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّالِي النَّالِي النَّلَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُلّ

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ۚ وَحَمْ لُهُ وَفِصَالُهُ مَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتِّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ ١٠٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِنُوفَيْهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيِا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ لَفُسُقُونَ اللَّهِ

الأولين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

ا وَاذَكُرْ أَخَاعَادٌ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ وِ إِلَّا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُّدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِدِ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ قُومًا بَحْهَا وُكِ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَاتٌ أَلِيمٌ اللهُ تُكَوِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرِئَ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصِكُرًا وَّأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا ٓ أَبْصَنْرُهُمْ وَلا ٓ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُزِءُ ونَ اللَّهُ وَلَقَدٌّ أَهۡلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفُنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَالًّا ءَالِمَةً بَلْضَاتُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الله

و إذ صرفناً خلاد: إدغام الذال شي الصاد

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواً أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسِى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم الله عَنْ الْجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرْكُمُ مِّنْ عَذَابِّ أَلِيدٍ اللهِ قَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ أَوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣٠) أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْعِي ٱلْمَوْتَيْ بَلِي إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّناً قَالَ فَنْدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُرْتَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلُهُمْ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَكُنٌّ فَهَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَّهَارً

الْمِوْلَةُ مُحِلَمُ إِلَا مُحِلَمُ إِلَا مُحِلَمُ إِلَا مُحِلَمُ الْمِلْ

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْدَرِ الرِّحِدِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ أَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَمَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أَلَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِعَضِّ وَٱلَّذِينَ قَلْنَالُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَانَ يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ الْ سَيَهْدِيمِمْ وَيُصِلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَرِّتُ أَقَدَا مَكُورُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَاكُهُمْ اللهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمِّ اللهِ اللهُ اللهُ يَسِيرُوا فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ال ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَولِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَولِي لَهُمَّ اللَّهُ اللَّهِ



إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَخْنِهَا ٱلْأَنْهَزُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرِجَنَّكَ أَهۡلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمُّ اللَّهُ الْفَنَكَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ اسُوءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَثُلُ الْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ حَمْرِ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَّهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كُمُنَ هُوَخَلِدٌ فِلْلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ﴿ أَنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًّا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوۤ اٰ أَهْوَآ اَهُمْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زِادَهُمْ هُدًى وَءَانِنَهُمْ تَقُونِهُمْ اللَّهُ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمَّ إِذَا جِآءَتُهُمْ ذِكُرِيهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيكُو اللَّهُ

وقفًا: وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ شُورَةً ۖ فَإِذَآ أَنزلَت شُورَةً تُحُكَمَةٌ وَّذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَّنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ أَلَّا مَثُرُ فَلَوْ صَدَقُولُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمِّ إِن تُوَلَّيَتُمُّ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ اللهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَكُرِهِم مِّنُ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِلَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ أَن لَّن يُّخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ۞

وادبكرهم وقفًا: التحقيق أو التسهيل و المَا المَالمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدِي لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَا لَهُمْ (٣٠) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمِّ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَّغْفِرَ ٱللَّهُ كُمُمْ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهِ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسِّلْم وَأَنتُمُ ٱلَّا عَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو ۖ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَآلُ إِنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُّ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُوالَكُمْ اللهِ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْلا عَ الْدُعُون النُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يُبْخَلُّ

الفقراً وقفًا: خمسة القياس

01.

تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ اللَّهِ

فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِدٍ وَاللَّهُ ٱلْغَيْنُ وَأَنكُمُ ٱلْفُقَرَآهُ وَإِن



## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِبْرَطًا تُسْتَقِيمًا (٢) وَّيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللَّ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ لِيُدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وُخُلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥٠ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّاآتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًّا ﴿ ۚ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهِ لِتُؤْمِنُوا بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَثُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا

صركطًا خلاد: بالصاد

وقفًا: إبدال الهمزة ياءً مفتوحة وقفًا: ألسوع وقفًا: اربعة أوجه (انظر صفحة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفَّسِهِ - وَمَنَّ أَوْفِي بِمَا عَنهَدَعَلَتِهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يِّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيِّتًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضُرًّا أَوَّ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِ رُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يِّشَاءُ وَكُاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا ﴿ اللهِ سَكِقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمَّ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كُلِمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّهُ مِن قَبْلُ اللَّه فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ لْقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَّإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابٌّ أَلِيمًا ﴿ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَّمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُّخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَّتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهُ هَا لَهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا الله وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَٰذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ ضِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِي لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُّ أَحَاطُ اللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرًا ١١ وَلَوْقَنتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَذْبُكُرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَّةِ ٱللَّهِ بَبُّدِيلًا (٣)

€€€€€

صرطًا خلاد: بالصاد

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ لَهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمَّ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِنَّا يِغَيْرِ عِلْمِ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًّا أَلِيمًّا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَّكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُا اللّ لَقَد صَّدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شِاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠

مُّحَمَّدُرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ مَّ مَعُمُ وَاللَّهِ وَرِضُونَا لَسِيما هُمْ مَرْكُمُ مَ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضُونَا لَسِيما هُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِّنَّ أَثَرَ السُّجُوذَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَمَثُلُهُمُ فِي التَّوْرِيةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَمَثُلُهُمُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## النَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسْ \_\_\_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِيمِ

وَلُوّ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جِآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَثَبَّتُوۤا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ اللَّهُ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لَعَنِتُّمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧٧٠ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَّٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بِغَتَّ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَآءٍ عَسِيّ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِالْأَلْقَنبِ بِثَسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَتُب فَأُولَكِمِكَ خلاد وجهان: ۱. إدغام

الباء في الفاء (وهو المقدم) ٢. الإظهار

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْرً وَلَا تَحَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوْهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنفِيٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقِنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهَكُ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ اللَّهُ قُلَّ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بِلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمِّ أَنْ هَدِيكُمْ لِلَّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَّأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١



٩

وَّلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَنَجَنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَكُلِّقَى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٌ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَاءَت سَكَرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْدُ تَحِيدُ ﴿ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( اللهِ وَجِاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ( اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّ عَنِيدٍ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِيُّرِيبِ اللهِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ اللَّهِ عَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِكُنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا مُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ١٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِٱمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الآلامُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجِآءً بِقَلْبِ مَّنِيبِ السَّ ٱدُخُلُوهَا بِسَكَتِّرِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ٢٥﴾

وري ه وري و و و

وَّكُمّْ أَهْلَكَ نَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِكَدِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحُرِي لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٧٧ ۗ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمِن الْمَا فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ إِنَّ كُومِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللهِ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحْتِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ السَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ اللهُ الْعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهُم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (0) وَٱلذَّارِيَنْتِذَّرُوَا ﴿ ۚ كَا لَكُمِلَتِ وِقُرًا ﴿ ثَا الْمُ الْلِّكُ لِيَاتِ يُسْرًا ﴿ ثَا الْمُ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا ۚ إِنَّا أَوْعَدُونَ لَصَادِثُ ۖ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَقِمُ ۖ وَالْكَالِدِينَ لَوَقِمُ ۖ

وَٱلسَّمَآء ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لِفِي قَولِ مُّخْلِفِ ﴿ أَيُوْفَكُ عَنْدُمَنَّ أُفِكُ اللَّهِ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَةٍ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَشَتَعَجِلُونَ السَّاإِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٌ إِنْ أَنْ الْحَالَةُ عَالِمُهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ الله وَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ الله وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِّلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الْ اللهُ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُمَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ السَّ الْمُلِّ أَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ السَّ إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سِلَّمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ (١٠) فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله عَلَيْهِ وَكُلُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

تًا كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا 0 P

، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ مَا تَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿٣٣ اِلنَّرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿٣٣ أُمُّسُوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ الْآَكُ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) فَمَا وَجَدُنَا فِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنَّ كَنَافِهِمَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسِيِّ إِذَّ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ ﴿٣٨ فَتُولِي بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَحْنُونُ ﴿٣٦ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادِّاإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمُ (اللهُ مَالَذَرُمِن شَيِّةٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتُواْ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهُ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَّمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ فَ وَقُوم نُوجٍ مِّن قَبْلِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْدٍ وَّ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ لَا الْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ اللَّ وَمِن كُلِّ شَيِّءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُوْ نَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ فَفِرُّوٓ إِلِى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ الْ وَّلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًّا ءَاخَر الإِنِّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

كَذَلِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٌ إِلَّا قَالُواْ سَاحِّرٌ أَوْ بَحْنُونٌ اللهُ أَتُواصُواْبِدِءَبُلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَوَكُمُ فَكُلُّ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرِي نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ اللهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَّمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله عَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبَهِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ اللهُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ رِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلطُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّ فِيرَقِّ مَّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهُ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١٨٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللَّ فَوَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الله ٱلَّذِينَ هُمُ فِي خَوْضٍ يَّلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَلَاهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّ بُونَ اللَّهُ

017

أَفَسِحْرُ هَاذَاً أُمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمَّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنتُرْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِّ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ ٱمْرِيمٍ مِاكسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِرِمِّمَّايَشْنَهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغَنُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانٌ الله لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُولُ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (0) قَالُوۤا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (1) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينًا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُرَبُّصْ بِهِ عَرْبُ ٱلْمَنُونِ اللهُ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّرٍ الْمُتَربِّصِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم مِهَدَّآأَمُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ ١٣ اَمْ يَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عَإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْ ۖ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٥٠ أُمُّ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصْمِطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَمُمْ سُلَمُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمْ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٢٠) أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ عِندُهُ وَٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ النَّا أَمْ لَهُم إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا يُرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يِّقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ لا اللهُ عَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ الْ اللَّهِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سَيَّعًا وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ الْاللَّ وٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴿ إِنَّ كَا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَكَ ٱلنَّجُومِ ﴿ إِنَّ

ألمصيطرون

خلاد وجهان: ١. بالإشمام (وهو القدم) ٢. بالصاد



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنفِي (٧) وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يُتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّنًا اللهُ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا اللَّ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدِى ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلَّا زُضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرًا لَّإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ مَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرٌّ إِذٌّ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَّ أَنتُمَّ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ إِمِّهَا لِكُمَّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُكُمْ هُو أَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقِيِّ اللَّهِ ٱلْفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّي اللَّهِ وَأَعْطِي قَلِيلًا وَّأَكُمِينَ المَّا أَعِندُهُ،عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ الْ اللهِ اللهُ يُنَا أَبِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفِيَّ ﴿ اللَّهَ الْآنَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَالْخَرِيٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلِّإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي اللَّهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ،سَوْفَ وَأَنَّ سَعْيَهُ،سَوْفَ يُرِئ النَّا أَمُمَّ يُجُرِٰنِهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلَّأَوْفِي النَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ الناكُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي النَّ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيا النَّ

وَأَكْدِئَ وَوَقُهُا: التحقيق وَ

وَأَنَّهُ,خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثِي ١٠٠ مِن نُطُفَةٍ إِذَا تُمَّنِي ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرِيٰ ﴿٧٤ وَأَنَّهُ مُواَغَنِيٰ وَأَقْنِيٰ ﴿٨٤ وَأَنَّهُ مُهُوَرَبُّ وأقني ٱلشِّعْرِيٰ (١٩) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِيٰ ﴿ ۚ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقِيٰ ﴿ اللَّهِ عَال وَقُومَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْفِي ١٠٠ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوىٰ (٣٠) فَغَشِّهُ إِهَامَاغُشِّي (٥٠) فِيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكِ لَتَمَارِي (٥٠) هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴿ ۞ ۚ أَزِفَتِٱلْآ زِفَةُ ﴿ ۞ ۖ ٱلِيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ١٥ الْفِنَ هَلَا الْلَكِيثِ تَعْجَبُونَ ١١ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبُكُونَ اللَّ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ اللَّ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١

﴿ سُيْفُولَةُ الْقَرِينِي ﴾

رِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكُرُ اللَّهِ وَإِن يَّرَوُّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَتَقُولُواْ سِحُرُّ مُّسَتِمِرُ ۖ أَنَّ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآءَ هُمُ وَكُلُّ أَمْرِمُّسَتَقِرُ اللهُ وَلَقَد جِاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاء مَافِيهِ مُزْدَجَثُرُ الْكِحِكَمَةُ الْكِلْعَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ

اللهُ فَتُولُّ عَنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيِّءٍ نُكُرِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيِّءٍ نُكُرِ

أو القصر

خَنْشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ٧ ﴾ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاجِّيقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَّٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنكُورٌ إِنَّ فَفَنَحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهُمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلَّارْضَ عِيُونَا فَٱلْفَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَّدُسُرِ السَّ تَعَرِى بِأَعْدُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تُركَّنَهُا ءَايَةُ فَهُلِّ مِن مُّدِّكِرِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ أَمْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَغْلِمُّنْفَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَا كَنَّبَت ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ثَا ۖ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَبِّعُهُمْ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ إِنَّ الْمُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّاكُّ أَشِرُ اللَّهِ أَشِرُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ اللَّهُ

أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُّ (١٨) فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَالِمِي فَعَقَرَ (١٠٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (٢٠٠) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَتُهُمْ صَيْحَةً وَّحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يُسَرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحرِ السَّ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ الْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ الْآ) وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِنْطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٧٣) وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرٌّ الما فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُتَّكِرٍ النُّ وَلَقَدجِّاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ النَّاكُذُ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ ٱخْدَعَ بِيزِ مُّنْقَلَدِ إِنَّ أَكُفَّا لَكُوْ خَيْرٌ مِّنَّ أَوْلَتِهِكُو ْأَمْلَكُمْ بَرَآءَةُ ۖ فِي ٱلزُّيرِ اللَّهُ أُمِّ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنْفِصر اللَّهُ سَيْمَ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُولُونَ ٱلدُّبْرَ اللَّهُ مِن السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ النَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ النَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيَّءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدْدٍ ﴿ وَالْ

وامرًّ وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَّمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلِّمِ بِٱلْبَصَرِ اللَّهِ وَلَقَدٌّ أَهْلَكُنآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ وَكُلُّ شَيِّءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلُّ صَغِيرِ قُكِيرِ مُّسْتَظَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَّنَهُرِ ( الله فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ( الله عَلَيْ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ( الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدَ مَلْيكِ مُقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدَ مِنْدُ مَلِيكِ مُتَعْدِرِ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدُ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدَ مَلِيكِ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدُ مَلْيكِ مُتَعْدِرُ الله عَنْدُ مَلِيكُ مُتَعْدِرً الله عَنْدُ مَلِيكُ مُتَعْدِرُ اللهِ عَنْدُ مَلِيكُ مُقَنْدِرٍ الله عَنْدُ مَلِيكُ مُتَعْدِرٍ الله عَنْدُ مَلِيكُ مُتَعْدِرٍ الله عَنْدُ مَلِيكُ مِنْ اللهُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَيْكُومُ الله عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ مَلِيكُ مُ اللهِ عَنْدُ عِنْدُ عِنْدُ مَلِيكُ مُقَنْدِرٍ اللهُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَنْ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ ٱلرَّحْمَانُ الْ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللهُ الرَّعْمَانُ اللهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ إِنَّ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ أَنْ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ سَبُدانِ ( ) وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَات ٧٧ أَلَا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلَّأْنَامِ اللَّا فَهَا فَكِكُهَ أُو وَالنَّخْلُ ذَاتُ اللَّا كُمَامِ (١١) وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانِ اللَّهِ فَيَأْيِءَ الأَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّادِجٍ مِّن نَّادٍ اللهِ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهِ

وري البنيا هوريه

القران وقفًا: النقل فقط

رَبُّ ٱلْمُشْرِقِيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ الْآ) فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْأَلْ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ اللَّهُ مُمَا بَرْزَخُّ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَالاَّةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ (١١) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشِيَّاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلَّأَكْمَالِمِ اللهُ فَيِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْمَا فَانِ اللهُ وَيَبْعِي وَجُهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٧﴾ فَبِأَيِّءَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله الله عَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلَّارْضِ كُلَّ يَوْمِرِهُ وَفِي شَأْنِ الله الله عَلَى عَلَم الله عَلَى الله عَل ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ مَن اللَّهِ مَنْ مُؤْخُ لَكُمْ أَيْدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَن اللَّهُ فَإِلَى ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلِّإِنِ اسْتَطَعْتُمَّ أَن تَنفُذُواْ مِنَّ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَإِلَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَّارِ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْكِيرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الرُّكُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) فَيَوْمَ إِذِلَّا يُسَكُلُ عَن ذَنْهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَآنٌ اللهُ فَبِأَيِّءَ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَالَكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَالَكُ اللهِ عَلَيْ عَالَى اللهِ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلْعِلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَ

شَانِ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

أو النقل. ومن لم يسكت

فله النقل فقط

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيهِ هُمَّ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقَدَامِ ﴿ اللَّهَ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّاهَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ المُن يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِّ ءَانٍ النَّ فَيِأَيِّءَ الْآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَنْ خِافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ( اللهُ فَإِلَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ اللهُ فَيِأَيِّءَ الآَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ۚ ۚ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ فِيهِمَا مِنْكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ وَ ﴾ فِبَأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ مِنْ الْجَنَّايْنِ دَانٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ إِنْ فَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِكَ عَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ٥٠ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٥٠ هَلْ جَزَآءُ ٱلِّيحْسَنَ إِلَّا ٱلِّإِحْسَنُ اللَّهُ فَإِلَّيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ الله فَإِلَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ اللَّهُ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّا



المُشَمةِ
وقفًا:
النقل فقط

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ تُّخَلَّدُونَ ﴿ ﴿ إِنَا كُوابٍ وَّأْبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكُورِعِينِ اللهُ كَأَمْثُلُ اللَّوْلُو اللَّهُ وَحُورٍعِينِ اللَّهُ كُأُمْثُلُ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ السُّ جَزَّاءَ ابِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَّلَا تَأْثِيمًا (٥٠) إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا سَلَمًا (٥٠) وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ تَغْضُودِ (١٠) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١٠) وَظِلِّمَدُودِ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهَ فِكِثِيرَةٍ الله الله مَقْطُوعَةٍ وَلا مَنْوُعَةِ إِلَّ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِن إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْمَ الْجُعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ اللَّهِ عُرِّبًا أَتْرَابًا ﴿ اللَّهُ لِأَضْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ أُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ وَثُلَّةُ مُنَا ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَأُصَّكُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللَّهِ وَظِلِّهِ مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الدِّ وَلَا كُرِيرٌ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ (00) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٤ اَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ الْأَوْلَا اللَّهُ قُلِّ إِتَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ النَّ الْمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ النَّ المُجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ النَّا

تَاثِيمًا وقفاً: إبدال الهمزة

مُمَّ إِنَّكُمٌ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَٱلۡمُكَدِّبُونَ ﴿ ۚ لَالْكِلُونَ مِن شَجِرِ مِّن زَقُّومِ ۗ ۖ كَالْمُ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَنَدَا نُزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (10) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ ﴿٧٠ أَفَرَءَيْتُم مَّالْتُمْنُونَ ﴿٥٨ ءَأَنْتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْحَكِلِقُونَ (٥) نَعُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوفِينَ (اللهُ الْحَالَ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عِلْمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلِّأُولِي فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَانَتُ مَّزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَآ وُلَجَعَلْنَهُ حُطَىمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ مُحْرُومُونَ الله الفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ الله الْمَاأَةُ ٱلْذَكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَالَنتُمَّ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿٧٣ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ الْقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (١٠)

ٱلمُنشونَ وقفًا

وقف ثلاثة أوجه: ١. ضم الشين وحذف

الهمزة ٢. تسهيل

الهمزة ٣. إبدال الهمزة ياءً

> 60000 (1):71 (1):71 (1):71 (1):71 (1):71 (1):71 (1):71 (1):71



هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُوَ مَعَكُمٌ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمُّ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ وَّمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدٌّ أَخَذَمِيتَنَقَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ عَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرَوُّنُ رَّحِيمٌ اللَّ وَمَا لَكُرِّ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَّأَرُضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْكُ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلًّا وَّعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنِيُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجُرُ كُرِيمُ (اللهُ

يَّوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِم بُشُرِيكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلَّاثَهَٰرُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنظِرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِ رُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللهُ عَنْ يُنَادُونَهُمَّ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَاكِنَّكُمْ فَنَنتُمُّ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جِآءً أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ السَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوبِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلِيكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (10) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلَّارُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّايَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱلله قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمٌّ أَجُرُّ كُرِيرُ ﴿ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمٌّ أَجُرُّ كُرِيرُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمَّ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ النِينَا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيِالَعِبُّ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر ٰ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُر ۗ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُوَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيِ ٓ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْخُرُورِ (اللَّهُ مَا لَعُ الْخُرُورِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤِّتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمٌّ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبِّلِ أَن نَّبُرُأُهُ أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتِحَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ " اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يِّتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ أَنَّ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَّكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلَّإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنَهَا عَلَيْهُمِّ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمٌ ٱجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِنُوَّتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالَا يَعْلَمَ ا أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيِّءٍ مِّن فَضِّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ



قَد سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللَّ ٱلَّذِينَ يَظَّهُ ونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِمٌّ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمٌّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِن نِسَآ إِبِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُو تُوعُظُونَ بِهِ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَمْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَكَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُ ونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدُّ أَنزَلْنَآ ءَاينتِ بَيِّننَتِّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْمِنْ أَللَّهُ وَنسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ شَهِيدٌ الله

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجِوى ثَلَثَةٌ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِ سُهُمْ وَلاَ أَدْنِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمِّ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنِبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيٍّ إِعَلِيمٌ ۗ ﴿ ۖ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَسْتَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجِآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلَّإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلۡبِرِّ وٱلنَّقُوكُ وٱتَّقُواْ ٱللَّهَٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۖ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيِّكًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَّٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

المومنون وقفا: إبدال الهمزة

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوِيكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيًّا الْ اللهُ عَالَشَفَقُنْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدٌ أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ التَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ لَن تُغَنِّي عَنَّهُم أَمُوا لَكُمْ وَلا أَوْلَاكُمْ مِن ٱللَّهِ شَيِّنا أُولَيْدِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيِّ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١١٠ اللَّهُ ٱلسَّتَحْوَذَ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلَّاذَكِينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلَّاذَكِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِحَ إِنَ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ اللَّهِ

الله لين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابِآءَهُمٌّ أَوَّ أَبْنَآءَهُمٌّ أَوَّ إِخْوَانَهُمِّ أَوْعَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَيَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبُهُ ٱلِّإِيكُنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْكُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيْكِ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 📆 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِيَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكُرهُمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمَّ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَدْفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبِ يُخِرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلَّابْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ

الأبصر وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

0 20)

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ الْ اللَّهُ الْ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةً. وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُم مِّن لِينَةٌ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (٥) وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يِّشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّعٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيِ وَٱلْيَتَمِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَالِيكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوُلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَّمَن يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ جِآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَبِنَّ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرِّ أَحَدًّا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لِيُولُّ ﴾ ٱلْأَدْبِنَر ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًّا إِلَّا فِي قُرَى مُحْصَنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُهُم بِينَهُمْ شَدِيكُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّ قُلُوبُهُمْ شَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ الْسَالُ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُّ اللَّهِ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلَّإِنسَينِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَوُّوا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّوَّاتَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسِنَهُمِّ أَنفُسَهُمُّ أُوْلَيَهِكَ اللَّهَ فَأَنسِنَهُمِّ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَنْ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (أَ) لَوَّ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَارَةُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُحَرِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْآسَمَاءُ الْحُسَيْ يُسَبِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

لُف آ برُونَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع

الله الرَّجْنَ الرِّحِبِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهُم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِمَاجِآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهُم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَّنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ الْ النَّنَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلِالُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسَّوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِ مَّ إِنَّا بُرَءً وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمُلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَ الْجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهِ

لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمْ لِسُوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنَّ يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَّجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله ع مِن دِينِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهِ نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ ۖ أَن تَوَلُّوهُمْ ۚ وَمَن يَّنُوكُمْ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جِآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ أَجُورُهُنّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدُ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَيُّ عُنَّ أَزُوكِ عِكُمٌ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُّ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجِآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ ۚ بِٱللَّهِ شِّيَّتًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْتَولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَّ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ (١٣) ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ ٣ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مُرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زِاغُوٓا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرُمُّ صَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ ٱحْمَدُ فَامَّا جاءَهُم بِٱلْبِينَنَتِ قَالُواْ هَذَا سَلِحِرٌ مُّبِينُ لَ ۚ وَمَنَّ ٱظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِي إِلَى ٱلِّإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْهَدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ وَامْنُواْهَلَّ ٱذْلَكُمْ عَلَى جِهَزَةٍ نُنجِيكُمْ مِنْ عَذَاتٍ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ فَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُمُ دُونَ فِيسَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ لَعَلَمُونَ اللَّ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدُخِلَكُو جَنَّاتٍ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰنُ وَمَسَلِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرِي يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنَّحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَّ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَّآيِفَةٌ مِّنَ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت طَآبِهَأَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ الْكُ



ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم ثُمَّ تُرُدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُّنُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

وريهه الزيزيا وريهه قاً يما وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

(سُوْنَاوُ الْمُأْفِلَةِ وَلَا عَمُولُنا)

بِسْ إِللَّهُ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ





## أُللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ ۗ وِّمِنكُمْ مُّوِّمِنُّ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ الله يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلَّارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمُ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَاللَّهَا فَأَسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلَتُمَّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ فَالْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ مَوْمَ يَجْمَعُكُورُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَلُدِخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللّ



لانفسكر وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

المُؤِوِّنَةُ الطَّالِافَا }

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

وهن المنظمة ا

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَّتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۗ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١٠ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغٌ أَمْرَهُۥ قَدجَّعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيَّءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُر وَّالَّتِي لَرْ يَحِضُنَّ وَأُولَاتُ ٱلِّأَحْمَالِ أَجَلَّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَّ أَمْرِهِ فِيسُرًا ﴿ اللَّهِ أَنْ لَهُ وَاللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُوْوَمَن يُنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ - وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًّا ٥

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُر مِّن وُّجۡدِكُمْ وَلَا نُضَاۤرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّوَ إِنَكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّآ عَالِمَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًّا إِلَّا مَآءَاتِهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيُّسْرُ اللَّهُ وَكُلِّين مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَّعَذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ﴿ اللهِ مُنْكُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَالْكِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّامَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُّوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُّدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِدَأَقَدُّ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزُقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ

مِلْ اللَّهُ الرِّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْيَالِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْيَالِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

60000 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44 (4): 44

يِّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحُرُّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَولِكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ أَنْ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو َجِهِ ـ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتُ مَنَّ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِنَهُ وَجَبْرَء بِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ الْ عَسِي رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزُوا جًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوَمِنَاتِ قَلِنَاتِ تَلِبَاتٍ عَلِدَاتِ سَيَحَتٍ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا ( " يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَ أَنفُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( اللَّهُ مَا أَمُرهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( اللَّهُ مَا أَمُرهُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

وَأَبُكَارًا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

يومرون يوم

وقفا: إبدال الهمزة واوأ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمٌّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ يِّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهُمَّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْكَ خِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴿ اللَّهُ

# ﴿ وَيُنْفِرُنُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ (١) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيْوَةِ لِيبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسِنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِبُ ٱلْعَفُورُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرِي فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلِ تَرِيْ مِن فُطُورِ ﴿ ۖ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَد زَّيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِابِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُّ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرِبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثِّسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ إِذَا أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْكُمْ خَزَنَكُمْ ٓ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۗ قَالُواْ بَلِي قَدجّاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيَّ عِ إِنَّ أَنتُمُّ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ اللَّ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَّأَجُرُّكِبِيرٌ اللَّهُ

وَّأْسِرُّواْ قُولَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِهِ عَإِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ السَّااَ ٱلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيدُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمُّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُوُّا إِلَى ٱلطَّلِّيرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَّيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمِّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَٰكُورَ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمِّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ ۚ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَّجُواْ فِ عُتُو وَّنْفُورٌ لِاللَّا أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِدِ ٓ أَهَّدِي ٓ أُمَّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلْهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْآبَصَكَرَ وَٱلَّا فَئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِي ذَراً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الس كَويَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

صرط خلاد: بالصاد

وَٱلْأَفِدَة

وقفًا: في الأولى كما في الـ التعريف. وفي الثانية

النقل فقط

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِدِء تَدَّعُونَ ﴿ ١٧﴾ قُلِّ أَرَءَ يْتُكُرِّ إِنَّ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَنْمَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَاتِ أَلِيمٍ (١٨) قُلْ هُوَ ٱلرَّمْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ اللهُ أَلُّ أَرَءَيْتُمُ إِنَّ أَصْبَحَ مَآ وَكُوْ غَوْرًا فَهَنَيَأَتِيكُم بِمَآءِمَّعِينِ السَّ تَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسُظُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۗ ٢ وَّ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ اللهُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ال فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَ إِلَّي يَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ إِنَّ إِنَّارَبَكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۚ إِنَّ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللَّٰ هُمَّازِ مَّشَّاءً بِنَمِيمِ اللَّٰ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِّ

أَثِيمٍ الْالَّا عُتُلِّ بَعُدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ الْالَّاءَأَن كَانَ ذَا مَا لِ وَّبَنِينَ

الله إِذَا تُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ

أثير أثير وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل

سَنَسِمُهُ، عَلَى ٱلْخُرُطُومِ اللهُ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٧) ۚ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿٨١) فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَنْظَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ ١٣) أَن لَا يَدْخُلُنَّهَاٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ الْوَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ﴿ أَن كَا لَا ال رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ كِلْ نَحُنُ مَخُرُومُونَ ﴿ ١٧ ۖ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُل لَكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ الْأُنَّ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ الْأَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَلُومُونَ الْ اللَّهِ قَالُواْ يُولِيِّنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّا عَمِي رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَارَ غِبُونَ ﴿٣٣﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم المَّا أَفَنَجَعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ الْ ٢٠ مَالكُوكَيْفَ تَحَكُمُونَ السَّامُ أَمُ لَكُوكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يُومِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿٣٦ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أَمْ لَكُمْ شُرَكًا ۗ فَلْمَأْتُوا بِشُرَكًا مِمَّ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدُعُونَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ

نَايِهُونَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر خَلْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ فِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا اللَّهُ وَمِن يُكَذِّبُ مِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لِنَا وَمَن يُكَذِّبُ مِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لِنَا وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ لَا اللَّهُ مَسْتُلُهُمْ أَجُرافَهُم لَا يَعْلَمُونَ لَا اللَّهُ وَالْمَا لَهُمُّ أَنِي كَيْدِى مَتِينٌ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللل

الْمِيْنَ الْمِيْنِي الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمِينَ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيلِيِيِيْمِ الْمِيْنِ الْمِيلِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْن

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيرِ

ٱلْمَاقَةُ اللهِ مَاٱلْمَاقَةُ اللهِ وَمَاآدُرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ اللهُ كَذَبَت تُمُودُ وَعَادُبُا لَقَارِعَةِ اللهُ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ اللهُ وَأَمَّا عَلَيْهُمْ عَادَّةُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللهُ سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللهُ سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ مَا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى مَا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ الْعَجَادُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ اللهُ فَهَل تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ اللهُ اللهُ مِنْ بَاقِيكةٍ اللهُ اللهُ مَنْ بَاقِيكةٍ اللهُ الل



وَّجِآء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ اللَّ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لِمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ الله النَّجْعَلُهَا لَكُو نَذَكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيلةٌ اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَةً وَجِدَةً اللهُ فَيُومَهِ ذِوَّقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٥ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَّاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيةٌ الله الله الله عَلَيْ مِنكُمْ خَافِيةٌ الله الله عَلَيْ مِنكُمْ خَافِيةٌ الله الله عَلَيْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَّهُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُكَاق حِسَابِيَهُ أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ (أَنْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ اللَّهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣٣﴾ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ الْ اللَّهُ وَأَمَّا مَنَّ أُوتِي كِنَبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلَيْنَي لَرُّ أُوتَ كِنَبِيةً الْ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ الْ كَايُنتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ الْأَنْ مَا أَغْنِي عَنِي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ (١٦) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّالُجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللهِ عُرْفُهُ سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأُسْلُكُوهُ ﴿ ٢٣﴾ إنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٣) وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

بِالْخَاطِئةِ
وقفًا:
بدال الهمزة
باء مفتوحة

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٢٠) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴿ ٧٣ فَلَا ٱلْقِيمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ ٣٨ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ﴿ ٢٥ الْمَالِ الْبُصِرُونَ ﴿ ٢٥ الْمَالِ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ كَا وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ كَا ا وَلاَ بِقَوْلِكَاهِنَ قَلِيلًا مَّالَذَكُّرُونَ ﴿ ثَا ۚ لَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَا ۖ وَلَوْ نُقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَّا قَاوِيلِ ( الله الله عَلَى اللَّهُ مَا لَيْمِينِ ( 1 الله عَمَا الله عَلَى الله عَل مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنَكُم مِّنَ أَحَدِعَنْهُ حَجزِينَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّهُ اللَّذَكِرَةُ لِّلْمُنَّقِينَ الْكُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ الْكَ وَإِنَّهُ لَكَسْرَةً عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ ٥٠ ﴾ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٥٠ مِرْاللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهِ لِلَّكَيْفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهِ مِنْ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللهِ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَسَنَةٍ إِنْ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَمِيلًا الْ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرِيهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ٨ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ١٠ وَلَايَسْ َ كُونَا مُعِيدُ حَمِيمًا ١٠٠

الخطون وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم

ثلاثة أوجه:

۱. ضم

الطاء وحذف
الهمزة
۲. تسهيل
الهمزة
۲. إبدال
الهمزة ياءً



فَلاَ أُقْسِمُ رِبِالْمُسْرِقِ وَاللَّغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ لَا اللَّهُ عَلَى أَن نُبُدِلَ خَيْرَامِنَهُمُ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ لَا اللَّهُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَمَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِى لَفَوا يَوْمَهُمُ اللَّذِى لَا يَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى ع

يوحر وقفًا: إبدال الهمزة واواً مفتوحة

عَذَاتُ أَلِيدٌ ١ أَن أَلِيدُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَٱطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جِآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا اللهِ فَلَمْ يَزِدُ هُرُ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَائِمٌ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

يُّرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُورُ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنَّهُ رَالْ اللَّهُ مَالكُورُ لاَ نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١١) وَّقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا السَّ أَلَرْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَّٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَاوَيُغُرِّجُكُمٌّ إِخْرَاجًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو اللَّهُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ١٠٠ وَاللَّهُ مُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، وَوُلْدُهُ، إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ اللهِ وَقَدَّ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿ اللَّهُ النَّا مِّمًا خَطِيْكَ إِنَّ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ هُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّلَا نَذَرْ عَلَى ٱلَّأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًّا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُوَ لِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ سُوِّ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿ ١٠٠٠ مُؤْمِنًا وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿ ١٠٠٠ مُؤْمِنًا وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿ ١٠٠٠ مُؤْمِنًا وَالْمِ





قُلِّ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلِحِنِّ فَقَالُو ٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ اسًا عَجَبًا الْ يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَا بِهِ أَوَلَى نَّشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدَالْ وَأَنَّهُۥكَا كَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ أَوَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ وَأَوَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَٱلَّإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا لَ ۚ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْكُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللهُ أَحَدًا ٧ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يِّسْتَمِعِٱلْآنَ يَجِدُلَهُ شِهَابَارَّصَدَالْ كَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشَرُّ أَرْبِدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أُمِّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ۚ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا (١١) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدِيّ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا السَّ

وَّأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرِّوْ أَرْشَدُ الْإِلَى وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمُ حَطَبًا (10) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْلِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسْلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ١ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمَسْكِجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلَّ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بهِ عَلَمَ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَسُدًا ١ وَأُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَسُدًا لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (١٠) إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ ء وَمَن يَعْصِ ٱللَّه وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا يُحَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا ﴿ اللَّهِ أَلَّ إِنَّ أَدْرِي أَقَرَيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ الْحَدِّالِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدُّ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحْمِىٰ كُلُّ شَيِّءِعَدُدًا (١٠)





﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن ثُلْثِي النِّيلِ وَنِصَفَهُ, وَثُلْثُهُ, وَطَآبِفَةُ مِن اللَّهِ الْآيَلِ وَالنَّهَارَّعَلِمُ الْنَقْدُ وَكُلْ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعَلَمُ أَن سَيَكُونُ مِن مُ فَنَا بَعَلَى عَلَيْ كُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ وَن عَن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ وَن عَن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ وَعَ الْحَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا قُرْحُوا مَا تَسَتَرَمِنَ فَوَا الْإَنْفُ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ فَي اللَّهُ وَءَاخُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُونَ وَعَالَوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَوا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ عَنْوَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

مِلْ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ الْ قُرُفَأَ ذِرُ الْ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ اللَّ وَثِيَابِكَ فَطُهِرُ الْ وَالرَّبِكَ فَكَبِرُ اللَّ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ اللَّ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّ وَالرِّبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّ وَالرِّبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّ وَالْمَانُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَلْ اللَّهُ وَعِيدًا اللَّهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعِيدًا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ لَهُ وَمَا لَكُونُ مَا لَلْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلِهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ اللْهُ عَلَا عَلَا عَلَا ع

مَّمْدُودُ السَّا وَبنينَ شُهُودُ السَّا وَّمَهَّدتُّ لَهُ, تَمْهِيدُ السَّاثُمَّ يَظْمَعُ

أَنَّ أَزِيدُ ١١٠ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيِنِنَا عَنِيدًا ١١٠ سَأْرُهِفُهُ وصَعُودًا ١٧٠

(\$\frac{1}{2}\)

فُأْنْذِرُ قفًا: التحقيق أو التسهيل

إِنَّهُۥفَكِّرَوَقَدَّرُ ۚ ﴿ فَقُلِلَكُفُ قَدَّرُ ﴿ فَا ثُمَّ قُلِلَكُفُ قَدَّرُ ﴿ فَأَنَّا أُمَّ نَظَر اللهُ عُمَّ عَبَسَ وَبِسَرَ اللَّهُ مُ أَدْبَرُ وَأَسْتَكْبَرُ لا اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ مِعْدُ اللَّهِ عَمْ يُؤْتُرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَآ أَدُرِيكُ مَاسَقُرُ (٧٧) لَا نُبقِي وَلَا لَذَرُ (١٥) لَوَاحَةٌ لِلْبَشرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ النَّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَّمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمٌ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَّٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَّشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرِيكِ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ الْآُ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآُ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ الْآُ وَالسُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ الْآ اللَّهَا لِإِحْدَى ٱڷ۫ڬٛؠڔؚ؆ٛ؆ؙنَذِيرَالِلْبَشَرِ؆ٛٳڵڡؘن<mark>ۺ۪ٲ؞ٙ</mark>ڡؚڹڴڗ۫ٲ۫ڹؾۜڶڡؘۜڐۜٵۛۊؙۑڶؘٲ۫ڂۜڗ؆؆ۢػؙڷؙ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ الْمَ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْمِينِ الْآ اللهِ عَنْتِ يَسَاءَ لُونَ الْكُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَرُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ الْآُنُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ الْأَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَارِضِينَ (00) وَكُنَانُكَذِّبُ بِيُومِ ٱلدِّينِ (10) حَتِّى أَبِينَا ٱلْيَقِينُ (٧٠)

يو ثر وففاً: إبدال الهمزة واواً

إِذْ أَدْبِرِ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

يناحر قفًا: تسهيل الهمزة فَكَانَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِعِينَ ﴿ فَكَا لَمُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَفَعُهُمْ صَالِكُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَفُعُهُمْ صَالِكُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَفُهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَفُهُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَفُونَ كُلُّ اللَّهُمْ أَن يُتُونِي صَحُفَا مُنشَرَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

6000 [242] (4)24 (4)24 (5)24 (6)000

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ اللَّهِ وَلاَ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَكُمْ الْكَامَةِ اللَّهُ أَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

ٱلْإِنسَنُ ٱلَّن بَعْمَع عِظَامَهُ ﴿ ﴿ ﴾ بَلِي قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿ ﴿ ﴾ كَالَمُ الْإِنسَانُ أَلِيَ فَجَرَ أَمَامَهُ وَ ﴿ ﴾ يَمَنُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ ﴾ فَإِذَا بَوْقَ ٱلْبَصَرُ

٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ ﴿ أَوَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ اللَّاكُلُولُورُولُ اللَّالِ وَزُرُ اللَّالِ اللَّهِ الْمُسْتَفَرُّ اللَّهُ مُعَيِدٍ ٱلْمُسْتَفَرُّ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلْكُلُولُو وَزُرُ اللَّهُ إِلَى رَبِكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْتَفَرُّ اللَّهُ مُنْ أَنْ يُنْتُوا ٱلْإِنْسَانُ

يُومَعِ ذِيمَا قَدَّمَ وَأَخَرُ اللهُ بِلِ أَلِّإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبْصِيرَةُ اللهُ وَلُو أَلْقِي

مَعَاذِيرَهُ، ﴿ اللَّهُ مُرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ،

وَقُرْءَ انْهُ رَلْالًا فَإِذَا قَرَأْنُهُ فَأَنَّبَعَ قُرْءَ انْهُ, ﴿ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُرْءَ انْهُ, ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

وَأَخْرَ وقفًا: التحقيق أو التسهيل

> قُرَانهُ, وقفًا:

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط كُلّا بَل تَجُبُونَ ٱلْعَاجِلَة (أَن وَنَذُرُونَ ٱلْآخِرَة (آ) وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ (آ) وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ (آ) وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ (آ) تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (آ) وَقِيلَ مَن رَّاقِ (آ) وَظَنَّ أَنهُ ٱلْفِرَاقُ (آ) وَقَالَ مَن رَّاقِ (آ) وَظَنَّ أَنهُ ٱلْفِرَاقُ (آ) وَقَالَ مَن رَّاقِ (آ) وَظِنَ أَنهُ ٱلْفِرَاقُ (آ) وَلَا لَنفَتِ النَّمَ اللَّهَ الْفَرَاقُ (آ) وَقِيلَ مَن رَّاقِ (آ) وَقِيلَ مَن رَّاقِ الْمَسَاقُ (آ) وَلَا لَنفَتِ النَّمَ اللَّهُ وَلاَ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مَن كَانَ عَلَقَةُ فَخُلَقَ فَسَوْعِي (آ) أَوْلِي لَك اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

# المُنْ الْأَنْدُ اللَّهُ اللَّ

بِسُ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

هَلَّ أَيْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ مِن أُلدَّهُ لِلمَّ يَكُن شَيْعًا مَّذُكُورًا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

OVV

عَيْنَايَّتْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا لَّ ٱلْيُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيُخَافُونَ يَوْمُاكَانَ شُرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ فَكُنِّطُعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَ أَسِيرًّا ۗ ﴾ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًّا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا اللهُ فَوَقِيْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِك ٱلْيَوْمِ وَلَقِنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّ وَجَزِيهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَّحَرِيرًا اللهُ مُتَكِعِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَاشَمْسَاوً لَازَمْ هَرِيرًا الله وَّدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَانَذِلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَّأَ كُوابِكَانَتْ فَوَارِيرَا لَانَ عَوَارِيرَا لِأَنْ فَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ مِّدَرُوهَانَفَدِيرَالْ (١٦) وَيُسْقَوْنَ ِفِهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿٧٧﴾ عَيْنَافِهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا اللهُ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلَّكًا كَكِيرًا اللهِ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْر وَّ إِسْتَثْرَقِ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَّسَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًّا اللهِ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُمْ مَشْكُورًّا (١١) إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمَّا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّك بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠

لارآمك و وقفًا: الأولى كما في الدالتعريف.







الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اللهُ وَيُلُ يُؤْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ

ا. إدغام التاء في الدال على الإظهار وهو المقدم) وهو المقدم وقفًا: من سكت وقفًا: من سكت فله السكت أو التعليق. ومن لم يسكت أو التعليق.

فألملقئت

ٱؙڶڗ۫ۼؘ۫ڷؙڡػؙؖڔ مِّن مَّآءِمَهِينِ<sup>ا</sup> ۞ ۠فَجَعَلْنَهُ فِي <mark>قَرارِمَ</mark>كِينِ السَّالِ اِلْفَدَرِ مَّعْلُومِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٦) وَيُلَّكُونَمِ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٦) أَلَرْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءَ وَأَمُو تَا ١٠٠ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَيْمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ ٢٠ وَيُلُّ يُومِ إِلَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ ١٨ ﴾ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ أَنظَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ الْسَّ الْاظلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ السَّ إِنَّهَا تَرْمى بِشكررِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ جَمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَلَيْ يَوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَذَايَوْمُ لاينطِقُونَ (٥٠ وَلَايُؤُذُنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٠ ) وَيُلْيَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الْآَلُ هَلَدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلَّا وَلِينَ الْآَلُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٧) وَيْلُ يُومَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ (٤٠) إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعِيُّونِ النَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ النَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ آ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًّا إِنَّاكُمُ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَ إِنَّا لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُلُّ وَيُلُّ يَّوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ الْ اللَّهِ فَإِلَّيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللَّ

و أمواتا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

بو منون وقفاً: إبدال الهمزة



مِٱللَّهِٱلرِّحْلِزِ ٱلرِّحِيهِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۚ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُعَنَافُونَ ﴿ ۗ ٱ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُرْتَكِلُّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ أَلَرْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادًا الْ وَّٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَّخَلَقُنَكُمْ أَزُو َجًا ﴿ ۗ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَالا اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللهُ وَبَنْيَنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ اللَّهِ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تُجَاجًا الْ النَّالِنُخْرِجَ بِهِ عَجًّا وَّنِبَاتًا اللَّ الْوَجَّنَاتِ

ٱلْفَافَّالْ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا لَا ٱلَّوْمَيْنَكُ فِي ٱلصُّورِ

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١٨) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا (١١) وَسُيِّرَتِ

ٱلْحَالُ فَكَانَت سَّرَابًّا إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِرْصَادًا السَّ اللَّطْغِينَ

مَعَابًا ﴿ ٢٣ كَبِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿ ٣٣ كَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدَاوَكَ لَاشَرَابًّا

اللهُ إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا (00) جَزَآءً وِفَأَقَّا (17) إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ١٠ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنِنَا كِذَابًا ﴿ ١ وَكُلُّ شَيِّ إِ

حْصَيْنَكُ كِتَنَبًا (١٠) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمِّ إِلَّا عَذَابًّا (١٠)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ (٣) ۚ حَدَآبِقَ وَأَعَنْبَا ﴿ ٢٣ ۚ وَكُواعِبَ أَزَّابَا ﴿ ٣٣ ۗ وَكُأْسَ دِهَاقًا ﴿ ٣٤ ﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِنَّا بَا ﴿ ٣٠ ﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ٣ ﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ٱلرَّحْنَ لَا يُمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ٣٧ } يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شِاءً أَتُّخُذَ إِلَى رَبِّهِ مَنَا بِّلْ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِ يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيُتَنِي كُنْتُ تُرَّبَالْ ﴿ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِبَمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿ ۚ اللَّهِ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ اللَّهِ السَّابِحَاتِ سَبْحًا اللهُ عَالَسَابِقَاتِ سَبْقَالُ اللهُ عَالَمُدَ بَرَاتِ أَمْرَا لَ اللَّهِ عَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللهُ الْقُلُوبُ يَوْمَ بِذِوّاجِفَةٌ اللهُ ٱبْصَدُهَا خَشِعَةٌ اللَّا يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّا أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَنْخِرَةً اللهُ قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ اللهُ فَإِنَّا هِي رَجْرَةٌ وَّحِدَةُ السَّا) اَفَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامَةُ السَّامَةِ السَّمَ السَّامِ السَّامَةِ السَامِةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَامِةِ السَّامِ السَّامَةِ السَامِةِ السَامِيمَةِ السَّامَةِ السَامِيمَةِ السَامِ السَّامَةِ السَامِيمَةِ السَامِيمَةِ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِ السَّامِ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِيمَ السَامِيمَ السَّامِ السَامِيمَ السَامِ



الْمِنْ لَا عُرِيسِ

### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحْمَةِ

عَبَسَ وَتُوَلِّقَ اللَّهُ أَن جِآءَهُ ٱلْأَعْمِى اللَّهُ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ, يزَّلِي السَّا أَوْ

يَذَّكُرُ فَنَنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيِّ إِنَّ أَمَّامَنِ ٱسْتَغَنِي الْ فَأَنْتَ لَهُ، تَصَدِّي اللَّهُ اللَّهُ مَ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِي الْآلِ وَأَمَّامَن جِآءَكَ يَسْعِي الْآلِ وَهُو يَخْشِي الْآلَ فَأَنت

عَنْهُ نَلَهِي لِنَا كُلَّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ لِنَا فَمَن شِآءَ ذَكُرَهُ, لَانَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ إِنَّا إِلَيْدِى سَفَرَةٍ إِنَّ كِرَامٍ بَرَرَةٍ إِنَّ قُنِلَ أَلِّإِنسَانُ

مَآ أَكْفَرُهُ, ﴿ ١٧ ﴾ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿ ١٨ ﴾ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, ﴿ ١١ ﴾ ثُمَّ

ٱلسَّبِيلَ يَسْرَهُۥ ﴿ ثَ أَمَانُهُ وَفَأَقَبَرُهُۥ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهُ مَا إِذَا شِاءَ أَنشَرَهُۥ ﴿ ثَا كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنُظُو اللِّإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى أَنَّا صَبْبَنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا

وِّزَيْتُونَا وَّنَعْلَا اللَّ وَحَدَابِقَ عُلْبًا اللَّهِ وَفَكِهَةً وَّأَبَّا اللَّهُ مَنْعَا لَكُو

وَلِأَنْعَلِمِكُو اللَّهِ فَإِذَا جِآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ السَّ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيدِ السّ

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْآُنُ وَصَحِبَلِهِ وَبَنِيهِ الْآُنُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِن شَأَنُ

يُغْنِيدِ اللَّهُ وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ مُسْفِرةٌ اللَّهُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ الا اللَّهُ وُجُوهُ

يُّوْمِيدٍ عَلَيْهَا عَبْرَةُ لِنَ أَرْهَقُهَا قَبْرَةً لِنَ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ لِنَ الْ

فاقبره وقفًا: التحقيق أو التسهيل



### لِبُلُكُونَ فَأَقُولُونَ فَالْفُلُولُ



إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ اللَّهُ وإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتُرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتُ ﴿ عَلِمَتَ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فَخُرِينَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن

وَأَخَرَتْ اللَّهِ اللّ

خُلَقَكَ فَسَوِّنكَ فَعَدَلُكَ ﴿ اللَّهِ فَأَيِّ صُورَةٍ مَّا شِآءً رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَلَّا بَلْ أَكَذِبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١١٠ كِرَامًا

كَنِينِنَ اللهُ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللهُ وَإِنَّ اللَّا مُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللهُ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ (اللهُ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ

الله وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الله أَمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

اللهُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَ ٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِدِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# الْيُوَلِّهُ الْمُطِلِقِهِ مِنْ الْمُطَلِقِهِ مِنْ الْمُطَلِقِهِ مِنْ الْمُطَلِقِهِ مِنْ الْمُطَلِقِهِ مِنْ ال

بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا الْكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللْمُواللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُواللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ ال

مَّبْعُوثُونَ الْ لِيوَمِ عَظِيمٍ اللَّهِ مَعَظِيمٍ اللَّهُ مَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِ بِنَ اللَّ



بغابين وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

كَلَّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ ۖ ۚ وَمَآ أَدْرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَّرْقُومٌ ﴿ ۚ اللَّهِ مِنْ لِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَا مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِّ أَثِيمٌ إِنَّ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ كَلِّابِلِرِّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّمْ يَوْمَ بِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ ثُمَّ مُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِدِء تُكَذِّبُونَ ﴿ كُنَّ كَلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّتِينَ الله وَمَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيُّونَ اللَّهِ كِنْكُ مَرْقُومٌ اللَّهُ مَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ وُجُوههم نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (3) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (0) خِتَكُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ اللهُ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٧٧﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُكُا إِنَّ هَنَؤُكُا إِنَّ الْمَالُّونَ ﴿ ٢٣ ﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ١٠٠٠ حَنفِظِينَ ﴿ ٢٠٠٠ فَأَلْدِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ٢٠٠٠ حَنفِظِينَ ﴿ ٢٠٠٠ عَنْ الْمَالَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّل

معير أثير وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.





أو النقل. ومن لم يسكت

فله النقل فقط

والله الرهماز الرج وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ اللَّهِ وَمَا آَدُرِيكَ مَا ٱلطَّارِقُ اللَّهِ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ اللَّهِ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَا نَظُرِ ٱلَّإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ هُ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ اللهُ اللَّهُ مُرُهُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱللَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ اللهُ يَّوْمَ تُبَلِيَ ٱلسَّرَآبِرُ الْ اللهُ ومِن قُوَةٍ وَلاَ نَاصِرِ اللهُ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلرَّجْعِ اللهُ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُولُ فَصَّلُّ ﴿ اللَّهِ وَمَاهُو بِٱلْمَزُلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَكِيْدًا ﴿ اللَّهِ وَأَكِدُكُيْدًا ﴿ اللَّهِ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُويَدًا ﴿ اللَّهِ الْم ؞ٱللَّهِٱلرَّحْلَزِ ٱلرِّحِي سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى فَسَوِّىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللهُ وَٱلَّذِيَّ أَخْرِجَ ٱلْمُرْعِي اللَّهِ فَجَعَلَهُ وَغُثَاَّةً ٱحْوِيٰ (٥) سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنْسِينَ الْآُلُ إِلَّا مَا شِأَءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفِي اللَّهُ وَنُيسِّرُك لِلْيُسُرِيٰ ۚ إِنْ فَا كُرِّرَ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرِيٰ ۚ إِنْ أَسَيَذَكُرُ مَن يَّخْشِيٰ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّ وَنَجَنَّامُ الْأَشْفَى اللَّهُ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرِي اللَّهُ مُ لَا يَعُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ اللَّهِ الْقَدَّافَلُ مَن تَزَّكِي اللَّ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلِّي اللَّ

وقفًا: وقفًا: التسهيل مع الإشباع أه القصد



وابقي وقفًا: التحقيق أو التسهيل عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ( مَيْوَالُّوْ الْهَالِشِيْتِيلُ ) الْمُعَالِقُولُو الْهَالِشِيْتِيلُ ) الْمُعَالِقُولُو الْهَالِشِيتِيلُ

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْدِرِ

هَلِّ أَيْكَ حَدِيثُ ٱلْفَكْشِيَةِ (آ) وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَشِعَةُ (آ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةً (آ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةً (آ) تَصَالِي فَارًا حَامِيةً (آ) تَسَعَى مِنْ عَيْنَ النِيَةِ (آ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةً (آ) مَنْ عَيْنَ النِيَةِ (آ) مَنْ عَيْنَ النِيقِ النَّهُ النِيقِ (آ) مَنْ عَيْنَ النِيقِ النِيقِ (آ) مَنْ عَيْنَ النِيقِ (آ) مَنْ عَيْنَ النِيقِ النَّهُ اللَّهُ الْ

لَيْسَ لَمُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ اللَّهُ لِيُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ اللَّهُ لَيْسَمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ اللَّهُ

وُجُوهُ يُومَيِذِ نَاعِمَةً ﴿ لِسَعْمِهَارَاضِيةً ﴿ فَالِيَةٍ إِنَّ اللَّهِ مَا لِيَةٍ إِنَّ اللَّهِ

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيدً اللهِ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَّةٌ اللهُ فِيهَا الْمُرْدُمُّ وَفُوعَةٌ اللهُ

وَّاكُوابُّ مَّوْضُوعَةُ إِنَّ وَمُارِقُ مَصْفُوفَةً إِنَّ وَرَرَابِيُّ مَبْثُونَةً إِنَّ مَا مُؤْدَةً اللهِ

أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتُ اللهُ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ اللهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ رُفِعِتُ اللهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ

سُطِحَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم

بِمُضَيْطِرٌ اللهُ الله

ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ اللَّهُمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُمْ اللَّ

مصيطر خلاد وجهان:

۱. بالإشمام (وهو المقدم)



<u>؞</u>ۣٱللَّهُٱلرَّحْمَٰزِٱلرِّحِيَ

وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللَّهُ وَٱلْمِقْعُ وَٱلْوِتْرِ اللَّهُ وَٱلْفِيرِ اللَّهُ وَٱلْفِيلِ إِذَا يَسْر اللهُ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجُرِ اللهِ اللهِ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ اللهُ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ (٧) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ (١) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلَّأَوْنَادِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ أَا فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ أَنَّ فَصَبَّ عَلَيْهُ وَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَاتِ السَّ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ السَّافَأَمَّا ٱلَّإِنسَكَنُ إِذَا مَا ٱبِّئَلِكُهُ رَبُّهُۥ فَأَ كُرِمَهُۥ وَنَعْمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكُرَمَنِ (١٠) وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبنكِنهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّي أَهَانَن (١١) كُلَّ أَبِل لَّا تُكُرِمُونَ ٱلْمِيْهِ ﴿ ﴿ وَلَا تَحَتَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا ﴿ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ﴿ أَن اللَّهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴿ أَن وَجِانَ } يَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ إِذِ يَنَذَكُّرُ ٱلَّإِنسَانُ وَأَنِّي لَهُ ٱلذِّكْرِي (٣)

أو النقل. فله النقل فقط



ألمشمة إبدال الهمزة



والأنتي وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت





خاطِعَةِ وقفًا: إبدال الهمزة ياءً مفتوحة



٧ ﴾ سَنَدُعُ ٱلرِّبَانِيةَ ﴿ اللهُ كُلُا لَانْطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ اللهُ اللهُ









وقفًا: في وقفًا: في الأولى كما في الدانية وقفًا: في النقل فقط وقفًا: في وقفًا: وقفًا:

مَّاكُولِ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا







#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية خلف بن هشام البزار البغدادي، وكُتِبَ بهامشه ما خالفه فيه خلاد بن خالد الشيباني، عن سُلَيم بن عيسى بن سليم، لقراءة حمزة بن حبيب بن عهارة الزيات، من طريق الشاطبية.

- وَاتَّبِعَ فِي عَدِّ آياته العد الكوفي، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢٣٦) آية.
  - قرأ حمزة بإشباع المد المنفصل والمتصل.
  - قرأ حمزة بوصل آخر السورة بأول التي تليها دون بسملة.

وعلى هذا الوجه تم ضبط المصحف.

• أدغم خلف النون أو التنوين في الواو والياء إدغامًا كاملًا بلا غنة، وَجُعِلَ مصطلح ضبطه تعرية النون أو تتابع التنوين وشدة حمراء فوق الواو أو الياء، نحو: (غِشَوَةٌ وَّلَهُمْ)، (مَن يَقُولُ)، وقرأها خلاد بإدغام ناقص بغنة، ولم أذكر الفرق بينها بالهامش لكثرة ورودها في المصحف.

### مصطلحات الضبط

وَضْعُ (س) بلون أحمر فوق الحرف الساكن يدل على السكت بلا خلاف لخلف، ولحلاد وجهان: السكت وعدمه نحو: (شَرِّعً)، (شَرَّعُ)، (شَرَّعُ)، (أَلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ)، (عَآلَكُنَ)، (لَّأَعَيْكَةِ) وَضْعُ (س) بلون أسود فوق الحرف الساكن يدل على السكت بخلاف لخلف نحو: (هَلِّ أَنْكَ)، (خَلِّوْا إِلَى)، (وَمَتَكُّ إِلَى)، ولا يسكت خلاد على الساكن المفصول، ولم أذكر الفرق بينهما بالهامش لكثرة ورودها في المصحف.

والسكت هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا دون تنفس بنية مواصلة القراءة، ومقدار السكت حركتان.

ويمتنع السكت لحمزة إذا كان الحرف الساكن حَرْفَ مَـدًّ نحو: (إِلَّا أَنفُسَهُمُ)، (قَالُوا إِنَّمَا)، (يَسْتَحْيءَ أَن)، (بِهِ إِلَّا).

وكذلك الساكن وبعده الهمزة في كلمة واحدة نحو: (القُرْءَانُ)، (مَشْعُولًا)، (كَهَيْعَةِ).

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (•) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة وصلًا ووقفًا نحو: (شِآءً)، (جِآءً)، (رِأِئ)، (طِهِ).

فإذا كانت الكلمة ممالة وقفًا لا وصلًا، كأن تكون منونة نحو: (هُدُى)، (مُصَلًى)، (أَذَى)، (مُسَكَمَّى)، أو كان بعدها ساكن نحو: (مُوسَى الْكِئنَبَ)، (نَرَى اللهَ)، (الْقَنْلَى الْهُوَ)، (فَهَدَى اللهُ)، (نَوَى اللهَ)، (الْقَنْلَى الْهُوَ)، (فَهَدَى اللهُ)، (وضي النقطة المذكورة لِأَنَّ (عِيسَى ابْنَ)، اكتفي بتلوينها دون وضع النقطة المذكورة لِأَنَّ الضبط مَبْنِيُّ عَلَى الوَصْل.

• وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلًا من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (ٱلْأَبُر ارِ)، (قَرارٍ)، (التقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط (•) فوق الصاديدل على إشام الصاد صوت الزاي نحو: (أَضْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ).

والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد يكون فيه حرف الصاد متغلبًا على الزاي.

• وَأَشَـــمَّ حمــزة (ٱلمُصَّيْطِرُونَ) [الطــور:٣٧] و (بِمُصَّيْطِرٍ) [الطــور:٣٧] و (بِمُصَّيْطِرٍ) [الغاشية:٢٢] بخلف عن خلاد.

୨ ବର୍ଷ ହେଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେ । ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ ସହ

- وقرأ خلف: (ٱلهِّرَاطَ)، (هِرَاطَ)بالإشهام حيث وقع، ووافقه خلاد في الموضع الأول من الفاتحة.
- وَضْعُ صفر مستطيل قائم فوق الحرف ( ٥ ) يدل على حذفه وصلاً وإثباته وقفًا نحو: (يَتَسَنَّهُ ) [البقرة: ٢٥٩]، (ٱقتده ) [الأنعام: ٩٠]، (مَالِيَهُ ) [الحاقة: ٢٩]، (مَالِيَهُ ) [الحاقة: ٢٩]، (مَا
- وَضْعُ صفر مستدير فوق الألف (٠) يدل على حذفه وصلًا ووقفًا نحو: (ٱلظُّنُونَا) [الأحزاب:٢٦]، (ٱلرَّسُولَا) [الأحزاب:٢٦]، (السَّبِيلَا) [الأحزاب:٢٦]، (قَوَارِيرًا) [الإنسان:١٥].

#### تنبيهات:

•قرأ حمزة: (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) [الروم: ٥٤] بفتح الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. • قرأ حمزة (سَكَسِلاً)[الإنسان:٤]، بحذف الألف وصلًا ووقفًا.

• قرأ همزة بكسر الهمزة وصلًا،إذا كان ما قبلها كسر أو ياء

ساكنة في: (فِي إِمِّهَا)، (فِي إِمِّ)، وبكسر الهمزة والميم وصلًا

في: (بُطُونِ إِمِّهَا تِكُمُ)، (بِيُوتِ إِمِّهَا تِكُمْ)، وإذا ابتدأ بها ضم

الهمزة (أُمِّهَا)، (أُمِّ)، وضم الهمزة وفتح الميم في (أُمَّهنتِكُمْ).

• قرأ بإثبات الياء وصلًا ووقفًا في (أَتُمِدُّوَننِ ع) [النمل: ٣٦].

وحذفها في الحالين في (ءَاتَلنِ)[النمل:٣٦].

وأثبتها وصلًا وحذفها وقفًا في (دُعَآءِ ) [إبراهيم: ٤٠].

وحذفها وصلًا وأثبتها وقفًا في (تَهْدِ ع)[الروم:٥٣].

• قرأ حمزة بإظهار النون عند الميم في: (طسم السعراء:١] و[القصص:١].

• اعْتُبِرَتِ الألف في (كِلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ) [الكهف: ٣٣] للتثنية فتقرأ بالفتح

• قرأ حمزة بضم الهاء وصلًا ووقفًا في: (عَلَيْهُمْ)، (إِلَيْهُمْ)،

(لَدَيْهُمْ).

• قرأ حمزة بضم ميم الجمع، ويضم الهاء قبلها وصلًا إذا جاء بعدها ساكن، وكان قبل الهاء ياء أو كسرة، نحو: (قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ)، (قِبْلَتُهُمُ اللَّهَ)، (بِهُمُ الْأَسْبَابُ)، (يُرِيهُمُ اللَّهُ)، وإذا وقف على (قُلُوبِهم)، (قِبْلَتِهم)، (بِهم)، (يُوعِهم)، عادت الكسرة إلى الهاء، وكتبت في المصحف بالضم لِأَنَّ الضبط مَبْنِيُّ عَلَى الوَصْل.

•قرأ (وَالطَّنَفَّت صَّفًا ﴿ فَالزَّبَرَت زَجْرًا ﴿ فَالنَّلِيَتَ ذَكُرًا ﴿ ) [الصافات] و(وَالذَّرِيَتَ ذَرَّوا)[الذاريات:١]، بالإدغام مع المد المشبع.

## وقف حمزة على الهمز (١)

إذا وقف حمزة على الكلمة التي فيها همز فإنه يغير الهمز في تلك الكلمة إذا كان متوسطًا أو متطرفًا، أما إذا وقع في أولها فليس له فيه إلا التحقيق (٢).

(١) ذُكِرَ في الهامش وقف حمزة على الهمزة إذا كان رأس آية، أو كان عليه علامة وقف، ثم تُرِكَ ذكره إذا تكرر، اعتمادًا على فهم القارئ.

(٢) وأما إذا كان الهمز في أول الكلمة الموقوف عليها سبق بساكن مفصول نحو (عَكَاتٌ أليه ) فمن سكت عليه وصلًا (وهو خلف في الوجه الأول) فإن له في الوقف ثلاثة أوجه:

١. النقل ٢. السكت ٣. التحقيق (مع عدم السكت).

ومن لم يسكت (وهو خلاد وجهًا واحدًا، وخلف في الوجه الثاني) فله وجهان: ١.النقل ٢. التحقيق.

وإذا كان الساكن المفصول ميم جمع نحو (عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) فمن سكت عليه وصلًا يقف عليه بوجهين: التحقيق أو السكت، ويتعين التحقيق لمن لم يسكت وصلًا، ولا يجوز فيه النقل، لأن أصل ميم الجمع الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت حركتها.

ونعني بتغيير الهمز: تسهيله بين بين (١)، أو حذفه، أو إبداله، أو نعني بتغيير الهمز: الوقف أو نقل حركته إلى الساكن قَبْلَهُ بَعْدَ حَذْفِهِ، وله عند الوقف على الهمز مذهبان:

أولًا: المذهب التصريفي (القياسي):

وينقسم الهمز إلى قسمين ساكن و متحرك:

أ-الهمز الساكن، وهو خمسة أنواع:

١ - ساكن متوسط بنفسه نحو : (يُؤْمِنُونَ) و (تَأْكُلُونَ)
 و (ٱلذِّئْبُ) و (شِئْتُمَا).

٢ - ساكن متوسط بحرف زائد نحو: (فَأَتُوأً).

٣- ساكن متوسط بكلمة نحو: (ٱلْهُدَى ٱقْتِنَا)، (ٱلْمَاكُ ٱتْنُونِ)،
 (وَلِلْأَرْضِ ٱقْتِيَا).

٤ - ساكن متطرف لازم السكون نحو: (وَهَيِّئُ)، ( ٱقُرَأُ ).

<sup>(</sup>١) أي بين الهمز وحركته فالمفتوح يسهل بين الهمز والألف، والمكسور بين الهمز والياء، والمضموم بين الهمز والواو.

٥ - ساكن متطرف عارض السكون نحو: ( وَقَالَ ٱلْكَدُّ)، (إِنِ ٱمْرُقُواْ ).

وحكمه: إبدال الهمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها.

ويبدل الهمزة ياءً في: (أَنْبِغَهُم) [البقرة: ٣٣]، و(وَنَبِئُهُمُ) [البقرة: ٣٣]، و(وَنَبِئُهُمُ) [الحجر: ٥١]، [القمر: ٢٨]، ويجوز معه في الهاء الضم عملًا بالأصل أو الكسر لمناسبة الياء.

وله في (وَرِءْيًا)[مريم:٧٤] و(وَتُعُوِئَ) كيف وقع و(رُءْيَاكَ) سواءً كان معرفًا أم منكرًا أم مضافًا نحو: (لِلرُّءْيَا) وجهان:

١. الإبدال مع الإظهار (وَرِيبًا)، (رُويَاكَ)، (وَتُووِيَ).

أو إبداله من نوع حركة ما قبله وإدغامه فيها بعده (وَرِيًّا)، (وَتُوِّى).

ب- الهمز المتحرك وينقسم إلى قسمين:

- متحرك وما قبله ساكن.

- متحرك وما قبله متحرك.

أما المتحرك وما قبله ساكن فهو أربعة أنواع :

١. متحرك وقبله ساكن غير الألف أو الواو أو الياء نحو:

(مَسْتُولًا ، ٱلْقُرْءَانِ ، وَٱلْأَفْعِدَةَ ، دِفْءٌ ، ٱلْخَبْءَ، ٱلْمَرْءِ ، وَيَنْعَوْك ،

أَفْعُدُتُهُمْ، مَذْءُومًا، وَسَعُلْهُمْ).

وحكمه وقفًا: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها.

٢. متحرك متوسط وقبله ألف نحو: (جَآءَنَا، خَآبِفِينَ،

أَوْلِيَآؤُهُۥ بِنَآهُ، هَآؤُمُ ).

وحكمه: التسهيل بين بين وفي الألف وجهان: الإشباع أو القصر (١).

٣. متحرك وقبله الواو أوالياء الزائدتان نحو: (خَطِيَّعَةُ ، هَنِيتًا، مَرِيتًا).

وحكمه إبدال الهمز حرف مد من جنس ما قبله وإدغام أول المثلين في الثاني: (خَطِيَّة).

<sup>(</sup>١) والراجح الإشباع عند تغيير الهمز بالتسهيل، ويرجح القصر عند حذف الهمزة كما في (ٱلسَّمَآءِ).

ٱسْتَيْعُس ، سِيَّت ، سَوْءَة ، لَنَنُوا ) وله فيه وجهان:

أ.النقل لحركة الهمزة إلى ما قبلها مع حذف الهمزة.

ب. الإبدال من جنس ما قبله ثم إدغام الأول فيه.

أما المتحرك وما قبله متحرك فهو:

ا. مفتوح بعد ضم نحو: (مُّوَجَّلًا ، فُوَادَكَ ، يُوَاخِذُ ، فَلْيُوَدِّ ، مُؤذِنًا)
 و تبدل الهمزة و اوًا مفتوحة.

٢. مفتوح بعد كسر نحو: (مِأْنَةٍ، فِئَةٌ، وَنُنشِئَكُمُ، مُلِئَتَ)
 وتبدل الهمزة ياءً مفتوحة.

٣. مكسور بعد ضم نحو: (سُيِلَ، سُيِلُواً) وفيه وجهان:

أ. تسهيله بين الهمزة والواو .

ب. أبدله الأخفش واوًا خالصة.

<sup>(</sup>١) الأصلية التي تقابل الفاء أو العين أو اللام في وزن الكلمة، والزائدة ليست كذلك.

مضموم بعد كسر نحو: (أَنْبِعُونِي، مُسْتَهْزِءُونَ) وفيه ثلاثة أوجه:

أ- تسهيله بين الهمزة والواو.

ب- حذف همزته وضم ما قبلها.

ج- أبدله الأخفش ياءً.

٥. مفتوح بعد فتح نحو: (سَأَلَ ،شَنَانَانُ) وحكمه التسهيل بين الهمزة والألف.

٦. مكسور بعد كسر نحو: (بَارِبِكُمْ، مُتَّكِينَ) وحكمه
 التسهيل بين الهمزة والياء.

٧. مكسور بعد فتح نحو: (وَتَطْمَيِنَ ، وَجَبْرَوَيلَ) وحكمه التسهيل بين الهمزة والياء.

٨. مضموم بعد ضم نحو: (بِرُءُوسِكُمْ، رُءُوسِهِمْ) وحكمه
 التسهيل بين الهمزة والواو.

٩. مضموم بعد فتح نحو: (لَرَؤُف، يَكُلُؤُكُم، تَطْعُوهُمْ)
 وحكمه التسهيل بين الهمزة والواو.

متحرك متوسط بزوائد:

وفيه وجهان:

أ- التخفيف (بالتسهيل أو الإبدال) ب- التحقيق.

والزوائد في القرآن تسعة وهي:

هاء التنبيه: (هَتَأَنتُمْ)، ياء النداء: (يَكَادَمُ)، اللام: (لَأَنتُمُ)،

السين : (سَأُوْرِيكُرُ )، الواو : ( وَأَوْحَىٰ )، الهمزة : (ءَأَنتُمُ )،

الفاء: (فَأُوْرِي)، الكاف: (كَأَنَّهُمُ)، الباء: (بِأَنَّهُمُ)، ويلحق بها

أل التعريف : (ٱلْأَرْضِ ).

فإذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل نحو (ءَأَنذَرْتَهُمُ)، وإذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف زائد مكسور ففيها وجهان:التحقيق أو الإبدال ياءً نحو (بِعَايَتِناً)، وإذا سبقت الهمزة المضمومة بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل نحو (سَأُلُقِي)، وإذا سبقت الهمزة المضمومة بحرف زائد مكسور ففيها ثلاثة أوجه:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والواو

أو إبدالها ياءً مضمومة نحو: (لِأُولَنهُمْ)، وإذا سبقت الهمزة المكسورة بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والياء نحو (أَءِنّكَ)، وإذا سبقت الهمزة المكسورة بحرف زائد مكسور ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والياء نحو (لإيكفِ)، وإذا سبقت الهمزة المفتوحة بياء النداء ففيها ثلاثة أوجه:التحقيق أو التسهيل مع الإشباع أو القصر نحو (يَتأيّها)، وأما الهمزة المسبوقة بأل التعريف نحو: (ألّؤرّلُ) فمن سكت عليها وصلًا (وهو خلف، و الوجه الأول لخلاد) فله وجهان:

السكت أو النقل. أما من لم يسكت وصلًا (وهو الوجه الثاني لخلاد) فليس له وقفًا إلا النقل.

الثاني: المذهب الرسمي:

نقل عن سليم أن حمزة كان يتبع في الوقف على كلمة الهمز خط المصحف العثماني وقيد ذلك الداني والشاطبي وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فكان يبدل الهمزة بالمورت به:

فإن كانت صورتها ألفًا فيبدلها ألفًا نحو: (ٱلنَّشَأَةَ، مَلْجَأَ).

وإن كانت واوًا فواو نحو: (هُزُوَّا،كُفُوًّا).

وإن كانت ياءً فياء نحو: (تِـلْقَآيِي ، وَإِيتَآيِي ).

وما لم تكن صورتها كذلك يحذفها، نحو: (مُستَهْزِءُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ، مُتَكِئُونَ،

واعلم أنه تارة يوافق الرسم القياس وتارة يخالفه، ويتعذر اتباع الرسم في أحوال كما إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو: (الشُّوَلَى ) فإنه لا يجوز القراءة به لمخالفته العربية وعدم صحته نقلًا.

### وقف حمزة على الهمز المتطرف

وقد وقع في ثلاثين نوعًا:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو (أفَرَأ) [الإسراء: ١٤]، و(يُنَبَّأُ) [النجم: ٣٦] و (يُشَأَ) [النساء: ١٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفًا، نحو: (يَشَا).

النوع الثاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: (نَبِيَّ ) [الحجر:٤٩] و(وَهَيِيَّ ) [الكهف: ١٠]، فيه وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية: (وَهَيِّي).

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد فتح وهي: (بَدَأً)، و(ذَرَأً)، و(أَمْرَأً)، و(أَسْرَأً)، و(أَسْرَأً)، و(أَسْرَأً)، و(مَبْرَأً)، و(مَلْجَإِ)، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفًا: (بَدَا).

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد كسر، وهي: (قُرِئ)، و (اَسْتُهُ زِئَ)، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية: (قُرى).

النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو (ٱلْخَبَ،) [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، (ٱلْخَبُ).

النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلًا بعد ساكن صحيح، كما في (ٱلمَرْءِ) [البقرة:١٠٢]، فيه وجهان:

 ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: (ٱلۡمَر).

٢. روم كسرة الراء: (ٱلۡمَر).

النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ساكن صحيح، وهي: (مِّلُهُ ) [آل عمران: ٩١]، و(المَرْءُ)

[النبأ:٤٠] و[عبس:٣٤] و (جُسنَوُمُ ) [الحجر:٤٤]، فيه ثلاثة أوجه:

١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: (جُز).

۲. إشهام ضمته: (جُز). ۳. رومها: (جُز).

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلًا بعد فتح، وهي: (المُهَلِا) [البقرة:٢٤]، و(مَّلُجَإِ) [الشورى:٤٧]،

و (نَّبَإِ) [القصص: ٣]، ونحو (النَّبَإِ) [النبأ: ٢] فيه وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفًا (نَّبَا).

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير

قياس، وهو قوله تعالى: (نَبَإِيْ) [الأنعام: ٣٤] فيه أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا (نبًا)، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف (نَّي)، على الرسم.

وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر (نبي)، على الرسم.
 النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد كسر ومرسومة

بالياء نحو: (أمريمٍ) [النور:١١]، و (شَلطِي) [القصص:٣٠]، و (السَّيِّي)

[فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديرًا وثلاثة عملًا، وهي:

١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس.

٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلًا ويختلفان تقديرًا.

٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم.

٤. تسهيلها بروم على القياس.

النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو:

(ٱلْمَلاَ ) [يوسف: ٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو:

(وَيُسَّنَهُزَأُ) [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان(١٠):

١. إبدال الهمزة ألفًا.

٢. التسهيل مع الروم.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية:

<sup>(</sup>نَبَوُّا) [ص:٢١]، (يُنَبُّوُّا) [القيامة:١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا لسكونها عند الوقف.

٢.التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واوًا مع السكون المحض.

٤. إبدالها واوًا مع الإشهام.

٥. إبدالها واوًا مع الروم.

وإن رسمت دون واو (نَبَأُ )، (يُنْبَأُ) وقف عليها بوجهين كما سبق.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد ضم نحو: (وَلُوَّلُوّاً) في [الحج: ٢٣]، [فاطر: ٣٣]، و(اللَّؤلُوِ) [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملًا، وأربعة تقديرًا:

١. إبدال الهمزة واوًا مدية على القياس.

٢. ويصح إبدالها واوًا مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا؛ ويختلفان تقديرًا.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي.

إبدال الهمزة واوًا مكسورة مع الروم.

النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ضم نحو: (أمْرُوُّا ) [النساء:١٧٦]، و(اللُّوَلُوُ) [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملًا، وخمسة تقديرًا:

١. إبدالها واوًا ساكنة.

٢. إبدالها واوًا مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا ويختلفان تقديرًا.

٣. إبدالها واوًا مضمومة مع الوقف بالروم.

٤. إبدالها واوًا مضمومة مع الوقف بالإشمام.

٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم.

النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو وألن بعد الواو على غير القياس نحو: (يَبندُوُا ) [النمل: ٢٤]، و (يَنفَيُوُا ) [النحل: ٤٨]، و (أَتَوَكُوا ) [طه: ١٨]، و (تَفُتوُا ) [يوسف: ٥٨]، و (أَتَوَكُوا ) [طه: ١٨]، و (وَيَدُرُوا ) [النور: ٨]، و (يَعُبرُوا ) [الفرقان: ٧٧]، و (نَبَوُا ) [المراد: ٢٤]، و (نَبَوُا ) [المنون: ٤٤]، و (المَلوُا ) [المراد: ٢٤]، و (المَلوُا ) [المنون: ٤٤]، و (المَلوُا ) [المناد: ٢٩]، و و (المَلوُا ) [المناد: ٢٤]، و و المنازة الملاً على واو، و المَلوُا ) المنازة الملاً على واو، فيها خمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا.

٢. بالتسهيل مع الروم.

٣. إبدالها واوًا مضمومة، ثم إسكانها للوقف.

٤. إبدالها واوًا مضمومة وإشهام ضمة الواو.

٥. إبدالها واوًا مضمومة وروم ضمة الواو.

النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، نحو: (يَسْتَهْزِئُ) [البقرة: ١٥]، و(يُبَدِئُ) [العنكبوت: ١٩]، و(وَتُبِئُ) [المائسة نِئُ) [اللئسدة: ١١]، و(وَأُبُرِئُ) [آل عمران: ٤٩]، و(أُبُرِئُ) [يوسف: ٥٣]، و(تُبُوِّئُ) [آل عمران: ١٢١]، و(الْبَادِئُ) و(أُبُرِئُ ) [الرعد: ١٢]، و(السَّيِئُ) [فاطر: ٢٤]. فيها خمسة أوجه تقديرًا وأربعة عملاً:

١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس).

٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشمام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم!

٤. التسهيل مع الروم.

٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا، ويختلفان تقديرًا.

النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد واو مدية أصلية،نحو: (تَبُوَأَ) [المائدة:٢٩]، (ٱلسُّوَءَ) [النساء:١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ٢. إبدال الهمزة واوًا ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم
 إسكانها للوقف، أي الواو المشددة.

النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: (قُرُومٍ) [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان:

١. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد واو أصلية، والسواو حرف مدنحو: (بِسُوٓو) [هود: ١٤]، و (سُوٓو) [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم
 إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة الواو المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والسواو حرف مد، وهي: (سُوَّةٌ) [آل عمران:١٧٤] و(السُّوَمُ) [الأعراف:١٨٨]، ونحو: (لَنَنُواُ) [القصص:٢٦]، ففيها ستة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

٢. إشهام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول.

٣.روم الضمة في الوجه الأول.

إبدالها واوًا ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة.

٥. إشمام الضمة في الوجه الرابع.

٦. روم الضمة في الوجه الرابع.

النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلًا بعدياء ساكنة زائدة بعد ياء ساكنة زائدة بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي (بَرِئَةً) [الأنفال:٤٨]، ونحو: (ٱلنَّيِئَةُ) [التوبة:٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه:

ابدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف).

٢. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.

٣. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلًا بعدياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: (ٱلمُسِيَّءُ) [النور: ٣٥]، ففيها ستة أوجه:

حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء ثم الإسكان للوقف.

3 March of the Ball of

٢. النقل مع إشهام ضمتها.

٣. النقل مع روم الضمة .

 إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم .
 النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد ياء ساكنة أصلية ، وهي (سِيٓءَ) [هود:٧٧] و (وَجِانَءَ) [الفجر:٢٣] ، و (وَقَفِيٓءَ)
 [الحجرات:١٩] ، ففيها وجهان:

انقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها.

إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان الشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلًا بعدياء ساكنة أصلية، وهي في (شَيِّءٍ) المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: (سَوِّءِ) [مريم:٢٨] و(ٱلسَّوِّءِ) [الفتح:٢١]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء،ثم إسكان الياء للوقف.

٧. النقل مع الروم .

٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها
 للوقف مشددة.

٤. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: (شَيِّءٌ) المرفوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

٢. نقل ثم إشهام . ٣. نقل مع روم.

إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلًا بعد ألف نحو: (أَضَاءَ) [البقرة: ٢٠] و(وَالسَّمَاءَ) وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال):

 إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها مع القصر (تحذف إحداهما للساكنين).

7. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا مع التوسط (مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضًا).

٣. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا مع الإشباع، (قياسًا على اللازم).

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلًا، بعد ألف نحو: (الشُفَهَآءُ) و(يَشَآءُ)، ومثال المكسورة: (السَّمَآءِ) و(البِغَآءِ) [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس):

۱، ۲، ۳. ثلاثة الإبدال في النوع السابق.

٤٠ تسهيل بروم مع الطول. ٥. تسهيل بروم مع القصر.

ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفًا، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة.

النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلًا، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: (جَزَّوُأ) بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: (جَزَّوُأ) [المائدة:٢٩، ٣٣]، [الشورى:٤١]، [الحشر:١٧]، و(شُرَكَوُأً) [الأنعام:٤٤]، [الشورى:٢١]، و(نَشَتَوُأ) [هود:١٨]، و(الشُعَفَتُوُأ) [إبراهيم:٢١]، و(شُفَعَتُوُأً) [السروم:٣١]، و(الْبَلَتُوُأ) [السحانات:٢١] و(دُعَتَوُأ) [غهذه و(شُرَعَتُوُأً) [المتحنة:٤]، فهذه المنحنة:٤]، فهذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف

البناء قبلها في جميع المصاحف(١)، ففيها اثنا عشر وجهًا:

١ - ٥. خمسة القياس كما في النوع السابق، وسبعة الرسم،
 وهي: ٦. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع الطول.

٧. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع القصر.

٩، ١١،١١. الثلاثة السابقة مع الاشهام.

١٢. إبدال الهمزة واوًا مضمومة مع القصر والروم.

النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلًا بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: (تِلْقَآمِي) [يونس:١٥]،

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: (أَنْبَتُوا) [الأنعام:٥]، [الشعراء:٢]، (أَلضُّعَفَتُواُ) [غافر:٤٧]، (أَلْفُكَمَوُاُ) [فاطر:٢٨]، (أَلْفُكَمُواُ) [الانعام:٥]، (أَبْنَتُواُ) [الشعراء:٤٧]، (أَبْنَتُواُ) [الشعراء:٤٧]، (أَبْنَتُواُ) [الله عداء:٤٨]، (أَبْنَتُواُ) [الله عداء:٤٨]، (أَبْنَتُواُ) وهي [المائدة:١٨]. هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وُقِفَ عليها بـ (١٢ وجها) وهي خسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

و (وَرُآيٍ) [الشورى: ٥١]، (ءَانَآيِ) [طه: ١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخرها (١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

7. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>١) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلمات التالية:

<sup>(</sup>وَإِيتَآيٍ) [النحل: ٩٠]، (بِلِقَآيٍ) [الروم: ٨]، (وَلِقَآيٍ) [الروم: ٢٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها حمزة بتسعة أوجه وهي: خمسة القياس، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) ملاحظة: في قوله تعالى: (وَمِنْ ءَانَآيِ) سبعة وعشرون وجهًا كها يلي : تسعة أوجه على السكت على المفصول (وهي خاصة بخلف)، شم تسعة أوجه على النقل، وتسعة أوجه على التحقيق للهمزة الأولى.

ملحوظة:

إذا اجتمعت همزتان في الكلمة زادت هذه الأوجه كم في الأمثلة التالية:

كما إذا اجتمع همز متوسط بزائد مع همز بعد حرف مد بوسط كلمة، نحو: (بِأَسَمَآمِهِمُ )، (لِآبَآبِهِمُ) فيها أربعة أوجه كما يلي:

١ + ٢: تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع المد والقصر.

٣+٤: إبدال الأولى ياءً مفتوحة وتسهيل الثانية مع المد والقصر.

ونحو: (وَأَبْنَآبِنَا)،(وَأُولَتِك) فيها أربعة أوجه كما يلي:

١ + ٢: تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع المد والقصر.

٣+٤: تسهيل الأولى وتسهيل الثانية مع المد والقصر.

وإذا جاز في آخرها الروم والإشمام زادت الأوجه كما في نحو: (وَأَحِبَتُوهُمُ) ففيها:

١-٣: تحقيق الأولى، مع تسهيل الثانية مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشمام.

3-7: تحقيق الأولى، وإبدال الثانية واوًا مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشهام.

٧-٩: تسهيل الأولى، مع تسهيل الثانية مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشمام.

١٠ - ١٢: تسهيل الأولى، وإبدال الثانية واوًا مع المد والقصر،
 مع السكون والروم والإشهام.

ونحو: (هَنَوُلاَء) ففيها خمسة عشر وجهًا علمًا، وثلاثة عشر وجهًا عملًا:

١-٦: تسهيل الهمزة الأولى مع المدأو القصر مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع القصر أو التوسط أو المد.

٧-٩: تحقيق الهمزة الأولى مع المد مع إبدال الثانية ألفًا مع القصر أو التوسط أو المد.

١١-١٠: تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع المدأو

القصر .

17-17: تسهيل الهمزة الأولى مع المد أو القصر وتسهيل الثانية مع المد أو القصر.

ففيها اجتمع تسهيلان فلا بد من تسوية حرف المد قبل الهمزات المسهلة طولًا وقصرًا ويمتنع طول المنفصل مع قصر المتصل.

وإذا اجتمع همز متوسط بزائد مع همز متطرف يجوز فيه الروم في كلمة، نحو:

(بِأَسْمَآءِ) فيها عشرة أوجه كما يلي:

١-٣: تحقيق الهمزة الأولى مع إبدال الثانية ألفًا مع الإشباع والتوسط والقصر.

٤-٥: تحقيق الهمزة الأولى مع تسهيل الثانية مع الإشباع والقصر.

٦- ٨: إبدال الأولى ياءً مفتوحة مع إبدال الثانية ألفًا مع الإشباع والتوسط والقصر.

9- ١٠: إبدال الأولى ياءً مفتوحة وتسهيل الثانية مع الإشباع والقصر.

وإذا اجتمع لام تعريف بعدها همزة مع همز متوسط في كلمة نحو: (ٱلِّرُرَآبِكِ) ففيها أربعة أوجه كها يلي:

١-٢: السكت مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

٣-٤: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

فإذا كان الهمز متطرفًا وجاز فيه الروم نحو: ( ٱلْأَسْمَاءُ) زادت الأوجه إلى عشرة:

١-٣: السكت مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٤-٥:السكت مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

٦-٨: النقل مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٩-٠١: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

وتزيد الأوجه إلى خمسة عشر وجهًا كما في (عَآلُكُنَ) على التفصيل التالي:

١-٣: الإبدال والإشباع في همزة الوصل مع السكت مع ثلاثة العارض للسكون.

١-٤ : الإبدال والإشباع في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

٧-٩: الإبدال والقصر في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

• ١-١٠: التسهيل في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

18-01: التسهيل في همزة الوصل مع السكت مع ثلاثة العارض للسكون.

وإذا جاءت كلمة أولها همز بعد ساكن مفصول وفي أثنائها همز متطرف بعد مد يجوز فيه الروم نحو: (بَلِّ أَحْيَاءٌ) فيها خمسة عشر وجهًا:

١-٣: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصم.

٤-٥: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد
 والقصر.

٦-١:النقل مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

9-١٠: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد والقصر.

11-11: السكت مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

18-01: السكت مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد والقصر.

مع ملاحظة أوجه السكت أنها لخلف دون خلاد.

وإذا جاز في الكلمة الروم والإشهام نحو: (إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُو) بلغت ستة وثلاثين وجهًا:

١-٢: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المدوالقصر وإسكان الهاء. ٣-٤: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر وروم الهاء.

٥-٦: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر وإشمام الهاء.

٧-٨: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وإسكان الهاء.

9 - ١ : التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وروم الهاء.

ا ۱ - ۱۲: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وإشهام الهاء.

١٣-٢٤: النقل مع الأوجه السابقة.

07-77: السكت مع الأوجه السابقة.

مع ملاحظة أوجه السكت أنها لخلف دون خلاد.

ملحوظة:

• عنيت بالقصر: حركتين، والتوسط: أربعًا، والإشباع: ست حركات.

# بني لَيْهُ الْجَمْزِ الْحَيْدِ

تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة:

- ١) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري.
  - ٢) الدكتور إبراهيم محمد الجرمي.
    - ٣) الشيخ إبراهيم طه الداية.

وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم:

- ١) سهاحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة.
  - ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح.
    - ٣) الأستاذ سميح أحمد العثامنة.
    - ٤) الدكتور أحمد خالد شكري.
    - ٥) الدكتور محمد خالد منصور.
      - ٦) الشيخ إبراهيم طه الداية.
      - ٧) الشيخ زايد نواف دويري.
      - ٨) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |         |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة  | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 797     | 79    | العنكبوت | مكية    | - 1    | -1    | الفاتحة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٠٤     | ۳.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤١١     | ۳۱    | لقمان    | مدنية   | ۰۰     | ٣     | ل عمران  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤١٥     | ۳۲    | الشجدة   | مدنية   | YY     | ٤     | النساء   |  |  |  |
| مدنية                                      | ٤١٨     | h.h.  | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | £ YA    | 4.8   | سبا      | مكيّة   | 144    | ٦     | الأنعام  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 171     | 40    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٤٠     | 15.4  | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 113     | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | 144    | ٩     | التوبة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 103     | ۳۸    | ص ـ      | مكيّة   | ۲٠۸    | 1.    | يونس     |  |  |  |
| مكية                                       | ٤٥٨     | 44    | الزمر    | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |  |  |  |
| مكية                                       | 177     | ٤٠    | غافر     | مكيّة   | 740    | 14    | يوسف     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٧٧     | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 11"   | الرعد    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤٨٣     | ٤٧    | الشورى   | مكيّة   | 400    | ١٤    | إبراهيم  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 144     | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 197     | ٤٤    | الدخان   | مكيّة   | YTY    | 17    | النّحل   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 199     | ٤٥    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | ۱۷    | الإسراء  |  |  |  |
| مكية                                       | -0.4    | ٤٦    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | ۱۸    | الكهف    |  |  |  |
| مدنية                                      | , o · V | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | 4.0    | 19    | مريم     |  |  |  |
| مدنية                                      | 011 ,   | ٤٨    | الفتح    | مكيّة   | 414    | ٧.    | طه       |  |  |  |
| مدنية                                      | 010     | ٤٩    | الحجرات  | مكيّة   | ۳۲۲    | ٧١    | الأنبياء |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۱۸     | ٥٠    | ق        | مدنية   | ۲۳۲    | **    | الحج     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠     | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | 787    | 44    | المؤمنون |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥,٢٣    | ٥٢    | الطور    | مدنية   | ۳0٠    | 7 £   | النور    |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۲۲٥     | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 404    | 40    | المفرقان |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٨     | οŧ    | القمر    | مكيّة   | ٧٦٧    | 77    | الشعراء  |  |  |  |
| مدنية                                      | ١٣٥     | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ۳۷۷    | YV    | النمل    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 370     | 70    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸٥    | ۲۸    | القصص    |  |  |  |

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 091    | ۲۸    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 091    | AY    | الأعلى   | مدنية   | 0 2 7  | ٥٨    | المجادلة  |
| مكيّة   | 094    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | 010    | ٥٩    | الحشر     |
| مكيّة   | 098    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | ٥٤٩    | ٦.    | المتحنة   |
| مكيّة   | 098    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكيّة   | 090    | 41    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 7.7   | الجمعة    |
| مكيّة   | 090    | 44    | الليل    | مدنية   | 001    | 71"   | المنافقون |
| مكيّة   | 790    | 98    | الضحى    | مدنية   | ٥٥٦    | 78    | التغابن   |
| مكيّة   | 790    | 48    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۸    | ٥٢    | الطلاق    |
| مكيّة   | 097    | 90    | التين    | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكيّة   | ٥٩٧    | 97    | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | तार।      |
| مكيّة   | ۸۹۸    | 4٧    | القدر    | مكيّة   | 370    | ٦٨    | القلم     |
| مدنية   | ۸۹۸    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | ١     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ٥٧٢    | ٧٢    | الجن      |
| مكيّة   | ٦      | 1.4   | التكاثر  | مكيّة   | oVŧ    | ٧۴    | المزمل    |
| مكيّة   | 7.1    | 1.4   | العصر    | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكيّة   | 7.1    | ١٠٤   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيّة   | 7.1    | 1.0   | المضيل   | مدنية   | ٥٧٨    | 77    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |
| مكيّة   | 7.7    | ۱۰۸   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| مكيّة   | ٦٠٣    | 1.4   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس       |
| مدنية   | ٦٠٣    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۵۸٦    | ۸۱    | التكوير   |
| مكيّة   | ٦٠٣    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |
| مكيّة   | 7.8    | 111   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |
| مكيّة   | ٦٠٤    | 111   | المفلق   | مكيّة   | ٥٨٩    | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 7.1    | 118   | الناس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ۸٥    | البروج    |